

وبيان اقتران الفهليل بالتكبير والتسبيج بالتحميد

تنين شَيَخ الإسكام إَحْكَمد بْن عِبَدالكيم بْن تَيَميّة الشَوْفَ نَهُ ٢٠٨ م رَحِمَما مِن اللهُ

> ۼٙڣٙؿۣٙؿٙٷۼؖڔڸؿؙ ٳؽؙڂۜؠٳڣؿؙۏؙؿؙڔ۫۬ۼؿٙڵڵڣۨڡؙٷڵؽ

> > اضكا التنافئ



مكتَبَةُ أَضَواءِ ٱلسَيلفِ مصاحبَها على لحزي

الرياض حصب ١٢١٨٩٢ ـ الرمز ١١٧١١ ت ١٢٢٠٠٥ ـ جوال ٥٥١٩٤٣٨٠٠

تطلب منشواتنا من :

مَكْتَبَةُ الْإِمَامَ الِينَ اري مصر والاسماعيلية و ١١٤/ ٢٤٢٧٠٠

فؤاه سمايل قَاعَدُهُ حَسَنَةُ فِي الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُحْتَى وبَيَانِ اقْتِرَانَ الْفَهْلِيلَ بَالتَّكِيرِ وَالْسَبِيِّ بِالتَّحْيَدِ بردر الأراق المراجع

إِنَّ الحَمْدَ للَّهِ نَحْمده ونستعينه ونستغفره ، ونَعُوذُ باللَّه من شُرُور أَنْفُسنا وسيِّئات أعمالنا ، من يهدِه اللَّه فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يُضلل فلا هادي له ، وأشهدُ أَنْ لا إله إلّا اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهد أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله . أما بعد :

فهذا سِفْرٌ جديدٌ ومُؤَلَّف نفيس يُنْشَر لأول مرة ، للعلامة القرآني والمجاهد الرَّبَّاني ، شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد ابن تيمية وَخَلَرُللهُ ، نُقَدِّمه للذَّاكِرِين والذَّاكِرَات عَسَىٰ أن يجدوا فيه ما يجلب لهم الطَّمأنينة والسَّكِينة ونُزُول الرَّحْمَة ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطَمَيْنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ بَلِحَدِ اللَّهِ مَطْمَيْنُ ٱلقُلُوبُ ﴾ [ الرعد : ٢٨ ] .

ويأتي « التَّسْبيح والتَّحْمِيد والتَّهْليل والتَّكْبِير » على رأس ذكر اللَّه ؛ فهو من أجلِّ منازل الذِّكر ومراتبها العالية .

فهو غِرَاس الجَنَّة الذي طَلَبَ نبي الله إبرهيم الخليل من نبينا ﷺ أَن يَخْلِيْهُ أَن السَّلام يَخْلِيْهُ السَّلام يَخْبِرنا به ليلة أُسْرِيَ به ؛ بقوله : « يا مُحَمَّدُ ! أَقْرِىْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلام وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجُنَّة طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ المَاء ، وَأَنَّها قِيعَانٌ ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا :

سُبْحَانَ اللَّهِ ، والحَمْدُ للَّهِ ، ولا إله إلا اللَّه ، واللَّه أَكْبَرُ » (١) . خَلَسَ عبد اللَّه بن عمرو وابن مسعود رضي الله عنهم ، فقال ابن مسعود : « لأَنْ أَخُذَ في طَرِيقٍ أَقُولُ فيه : سُبْحَانَ اللَّه والحَمْدُ للَّهِ ولا الله واللَّه أَكْبَرُ » أَحبَّ إلى من أن أُنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِير في سَبِيل اللَّه عز وجل ، فقال عبد اللَّه بن عمرو : « لأَنْ آنحُذَ في طَرِيقٍ فأقولهن أحبَّ إلى من أن أُخْوِلُ عَدَدَهُنَّ عَلَىٰ الخيل في سبيل اللَّه »(٢) .

ويقول عُبيد بن عُمَير رَخِلَهُ : « تَسْبِيحةٌ بِحَمْدِ اللَّهِ في صَحِيفةِ المُؤْمِن خَيْرٌ مِن أَنْ تَسِير أَوْ تَسِيل مَعَهُ جِبَال الدُّنيا ذَهَبًا »(٣) .

## وأماتحقيق نسبة الكياب للمؤلف:

\* فقد أشار المصنف كِ لَهُ إليه عند كلامه على نفس المسألة ؛ حيث يقول : « وقد بسطنا الكلام على حقيقة التسبيح والتَّحْميد ومعنى التسبيح بحمده في غير هذا الموضع »(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ( ۳٤٦٢ ) وغيره من حديث ابن مسعود وقال ۵ حسن غريب ، ؛ وإسناده ضعيف إلا أن له شواهد تُقَوِّيه ، ولذا أورده الألباني في ۵ الصحيحة ، ( ۱۰۵ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في ٩ المصنف ، ( ٦ / ٩٢ ) بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في ١ المصنف ١ ( ٦ / ٥٥ ، ٧ / ١٦٨) قال : حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عنه وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) لا منهاج السنة النبوية ؛ ( ٥ / ١٠٥ ) .

وهذا الموضع الآخر هو كتابنا هذا .

\* وقد ذكر هذه القاعدة ابن رشيق كَثِلَيْهُ بعنوان : « قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل »(١) .

\* وبنفس هذا العنوان ذكره العلامة ابن عبد الهادي كِ الله الله . (٢) . وهذا العنوان قريب جدا مما جاء بعنوان المخطوطة « قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد » وهو ما اعتمدته هنا ؛ لأنه أُدَل على المحتوى .

والناظر في كلام شيخ الإسلام على هذه القاعدة في مواضع أخرى من كتبه (٣) يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك تطابقه مع ما جاء بكتابنا هذا .

### وصفالنسخة:

فقد اعتمدت على نسخة وحيدة ، تقع ضمن « مجموع » يضم عدة رسائل لشيخ الإسلام ، وهو مقتنيات « خزانة رئيس الكتاب » الملحقة بـ « السليمانية » بتركيا وهي تحت رقم ( ١١٥٣ ) .

<sup>(</sup>١) ٥ أسماء مؤلفات ابن تيمية \_ ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ، ( ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ العقود الدرية ﴾ ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع : ۵ مجموع الفتاوی ، ( ۱۰ / ۲۰۲ ـ ۲۰۶ ) و ( ۱۱ / ۱۱۲ ـ ۱۱۸ ) و ( ۲۲ / ۵۰۰ ، ۵۰۱ ) .

وتقع هذه النُسخة في ٧ ورقات من هذا المجموع ، وهي تمثل الورقات من ( ١٨٧ و ) إلى ( ١٨٧ ظ ) وكل صفحة بها ٢٣ سطرًا . وفي كل سطر ما يقرب من ١٥ كلمة ، وهي مكتوبة بخط واضح جميل منقوط ، وقليلة الأخطاء .

### وأماعملنا فى التحقيق :

- \* فقد اتخذت هذه النسخة أصلًا .
- \* كما قُمْتُ بضبط فَقَرات الكتاب كلها ، ونسَّقت عباراتها ورقَّمت فقراتها برقم مُسَلسل ووضعت لها عناوين جانبية .
- \* كما قمت بعزو الآيات ووضع العزو بجوار الآيات ، وخرجت الأحاديث والآثار وبينت مرتبتها من حيث القبول والرَّد .
- \* كما وضعت بعض التعليقات المهمة وأكثرها من كلام شيخ الإسلام من كتبه الأخرى ، وبعض المصادر الأخرى .
- \* كما صنعت له فهارس للآيات والأحاديث والآثار والموضوعات . واللَّه تعالى أسأل أن يجعل عَمَلي هذا خالصًا لوجهه ، وأن يتولانا في الدُّنيا والآخرة ، إنَّه سميعٌ مُجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل .

ڰڒڤڰۺؿڹؿۺڰڰۿ علقالقا

الابماعيلية نى ١١ محرم ١٤٢٢ ه

بشيب إلتكالج التحب

والباقيرا المحيات المعالقة الم

الكهف: 23



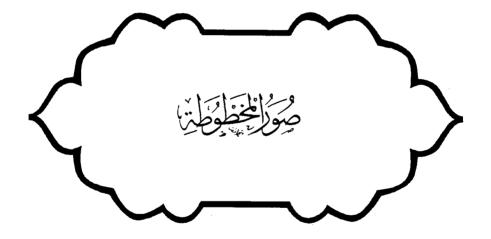

115

قساعلة حسنه في إلما قياب العالجات دبيان افتران المعلل الكروالتسبيح بالتحييلة متالمغ مسيح المثلم المراثقة مثالة المراثة

صفحة العنوان لنسخة خزانة رئيس الكتاب الملحقة بالسليمانية برقم ١١٥٣

حسن يتيم ه ولادب لرافساله والعدر يينتضن بأا مديرلتك بيع علمه كأناء بتزالزي المديدية وكارا بذا حلينه بريواللنويعل الديزاليل نظ لأكم ستون بعركا يمون جاللة كانت يؤ \*\*\* الجلانه درالطلين وضكراتهمل تبدئا مجرواكه وعصرا يزديت نازاستطعمان المخلواعلي لأدنابالعجائز وتراغوها فاقدلواغ فأنهمه حوانه طميح إدة لا تكميان كبيبتان الخالص خنيتان محالله ان تقيلتان فباليزان سبعان الدوعل شبعان المذالمنام ة وإم والمجاليه وبالأالا والمدكدك وعاذكها بالتدلق كمانينا فيصطرخ وللتعود خذان نشرك الكلامانصل تلاياله خلوام للإيكة بعان أمد وعداء وفالعميعين ولمفعون والتي يتعمل دنعينسك وقوارسيم محادثك قباطلوع الشروقيليخها وقيائس يجذب لاطلع والشرن واللورع وليبسا مهموم لجنالاقيا بالصالحات ببعان العدوالجلامد واللكلالعدولعدائرة فتزمت ار زهک در اید دیگر باطاخ بود کیون عابون در برنا با بودن موند خاله وای خداد و هزیالم حلب رده و تواله میده مادانه عالیها ادار با بروهای تابیر با عاد دارابین رده نظامت الداید دانسبیر منافعها الغريب والبرال مرزن الكبر عان أصفاك مكرع في مع النزيري ا كبهم جول مقدا الذرجون الديد عيون خوالمبدئة فرن جواته الإ الإخران كان إذا علا تعزا البريلانا والمعاللا الكس فويورا البلي في الوذان المَّارِينَ وَإِمْ مِن كَنِيْ الْمُعْلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْعِلْمِينِي الْمُعِلِ لمعاليطماندسان ن بين ميزان من المعاب وانا تالحامد وذكا يتغمّ التعلم ويدانال بورانا الميارين المارانية والمارانية والمارانية والمارانية والماران المارانية والمارانية والم الآلماس وأمالس أكبن فكالعربين مخديها تبيدلن مذكور رالعلين ماكالناق اجهن بالواط والطام المام المزايل إيراقهم بالكالك عالالذي النمان فذاكار مومحتص ومئ تالزمان تعامر المليد ذلالاللو وللمبزلان أنبار المعدول توكالخطير ولايزع بطاله ولاتجنشطاهم فدرالكارتتنس احنا فالبوندفط مانا بعالامين مانتخرا ونجك ومال تجلوا مغيأ وباستا الدرمتانياز حاكرتما يؤذاناس فاللعمالي كاستلزز بالجوليم مقطعين وا تكالماري المرادع العالمين الأمين كارة والذي تعمد والمنظر إظاريض وجنعل ينكليك اسابر فلوين بالرئسه وار تلنم الملكية فعلاله لمرطئه بلعومختص برقلكبر بعطسات اكال مارالخلوت مسم بالمعصود طله عي والعلم تدريميع بعبراليلك بمكايئه فلايا ديري وشهرصنا تالكال لمرعى لأعان نع ينين كمتع الممالن المتوار كلك تراعف الاسرازال جائعا ليطيغهه شايخلاتا دبكناكم مقادنتا وكسه

の場であるいにはある

5

فيلمرشي أكدمراب رواءأحد والمتبوى وغدحماه ننتول

يغر انالكركليخ فاينطلت

صورة الورقة الأولى لنسخة خزانة رئيس الكتاب الملحقة بالسليمانية برقم ١١٥٣

خرالهاوب كاقالانصلاميل كماروري احليف الحاءان الرسن كرنعافلا

فالصلاه تسبيع مهدر در مكابين النصاب على على وتلات رطايغه مالسلم تول نسيط فالصلاه تسبيع مدال المعالية موالك موالم التسبيع عندا التسبيع عندا التسبيع عندا التسبيع عندا التسبيع عندا التسبيع عندا المناز المسلم من المحاسبة موالم المناز ال أواذان مقم الرجل معلب قال بعامك اللم وعلك هكدا دواء وكيع دوروا والونعيم وقبيصة فقالايبول بالمال الدويماء وعامرا وبمعاجد حبن مقم قال وكليج اليش عظماء عطآ ومزنتق مركلهم لبن المت احسنك أوددت خيل ولركان غيراك كأن هلا كفارةً له وقلاطاً له حير بتده الوالهلاه وكذلك قال الضحاك حين بعقم الميله المزيضة وكملك قالسارن اذا قام المياتسلاه مرلل ونهاد وودوا سخوبر عالفعال قال عونوللاهل اذااستينم الصلا، سمأتك اللم وعدك وتنادك ملك وتعلى جوك والله فرك ومالك ا والجوزا حين تقم مسلمك م فرابيك وعلى والمنوام بالصلاء اذا قام مفلت م فاللالها و فهوا مربعيلا والطير والعصر وإدبا والغيم فسرها لحاينه توكعتى الغير لاديم العضين علماليجيح عمعاهد دادبا دالغوم قال ارعاس هوالتسبيع ادبا والصلاة ه فكتسب لعلعه التسيولول دادبادالسحيخ فاخانب وقاددى عيطان برالسلف ان ادا والسحود الكعتان بعاللزب وادبالالهم ركعتا الغير فاحلاحات تبه للخري متول مرمالليك بعد وادبارانسج اذا فتروما التسبيح دبرالملاه كان اللغط دالا علم هناه والسلف النرف ووها بهذا كانهردابيراع كم أوادوا ان اوليا نكتب في عيد النها وركعتا الفير رآخرما يرفع ركعتاالمغرب فتلاوي أمها تروعان عاللا تلت لينطالنسم تنامل فلأكلم مة واحت دمنه متعت ٥ آخن والمراسوح ل وملح البرعلي سيدنا مجدوآله مصحب



وبيان اقتران النهليل بالتكبير والتسبيج بالتحميد

تايت شيخ إلإسكرم أَحْمَد بْن عَبُد الْحَلْثِمِ بْن تَيمَتِهُ المتَوَفِّ مَن ٢٨ ه رَحِمَه الله تَعَالى

> جَوَّقَ يَوْقِعَ لِيقُ الْنَهُ كُلِّلِ الْنِرُونِ الْعَبِيلِ الْفَصُولِي



/ ظ ۱۸۲ /



الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمين .

وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين.

فَصَّلَاكُ فِيَالِبُاقِيَعُكِّالِفَ<del>ِكِ</del>

# سُجِيِّ أَلْنَالُولَ لِمُلْكِرُكُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

١- فقد ثبت في الصحيح (١) عن النبي ﷺ أنه قال : « أفضل الكلام الكلا

<sup>(</sup>۱) الذي في « صحيح مسلم » (۲۱۳۷) (۲۲) عن سَمُرة بن مُجنْدَبِ بلفظ : « أَحَبُ الْكَـلَامِ
إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ .. » الحديث . وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو عند أحمد ( ۰ / ۲ ) .
وقد صرح بتواتره المصنف ، كما في « الرد على المنطقيين » ( ۳۰ ) حيث قال : « وتواتر عن النبي
على أنه كان يعلم أمته ذكر الله تعالى بالجمل التامة » ثم ذكر الحديث .
وراجع أيضًا : مجموع الفتاوى ( ۱۰ / ۳۰۰ ) .

٢ـ وقد ذكرنا ما يتعلّق بمعانيها في مواضع (١) .

٣ـ والمقصود هُنا أن نقول : « التَّسْبيح » مَقْرُون بـ « التَّخمِيد »
 و « التهليل » مَقْرُون بـ « التكبير » .

التسبيح بـحـمـده سبحانه في

عـ عـ فإن اللَّه تعالى يذكر في غير موضع « التسبيح بحمده » : السبيح بحمده » : .

٦ـ وقوله : ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْلَونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنَ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
 رَبِّهِمْ ﴾ [ غافر : ٧ ] .

٧ ـ وقوله: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [أ] [طه: ١٣٠]

٨ـ وقوله : ﴿ وَسَيِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ [أ] [ الطور : ٤٨ ] .

الصلاة ٩ ولا ريب أن الصَّلاة الشَّرعية تتضمن ما أمر به من التَّسبيح التسبيح بحمده .

• ١- كما قد بيَّن النَّبي عَيْكِةُ ذلك في مثل حديث جرير المُتَّفق عليه (٢):

<sup>(</sup>۱) راجع : ۵ مجموع الفتاوی ، (۱۲ / ۱۲ ، ۱۲ / ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱ / ۱۹ ، ۱۹ / ۱۲۰ ، ۱۲ / ۱۲۰ ، ۱۲ / ۲۲۱ ، ۱۲ / ۲۲۱ ، ۲۲ / ۲۲۱ ) .

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۵۰۶ ) ومسلم ( ۱۳۳ ) ( ۲۱۱ ) .

لا تُضَامُونَ »: بِضَمَّ أَوَّلِهِ مُخَفَّفًا ، أَيْ لَا يَحْصُلُ لَكُمْ ضَيْمٌ حِينَئِذِ ، وَرُوِي بفتح أوله والتشديد من الضَّمِّ ، والمراد : نَفْيُ الازْدِحَام .

<sup>[</sup>أ] في الأصل في بداية الآيتين : ( فسبح ) بدل ﴿ وسبح ﴾ وهو خطأ ١١

أنه نَظَرَ إلى القمر فقال: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُخَلَّمُ وَلَى اللهُ الْقَمَرَ لَا تُخْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ﴾ . ثم قرأ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ﴾ . ثم قرأ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَلْفُرُوبٍ ﴾ [أ] [ ق: ٣٩] .

١١ـ وأيضًا : ففي « صحيح مسلم »(١) عن النبي ﷺ : أنه سئل : أيُّ الكلام أفضل ؟ قال : « مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ » .

١٢ ـ وفي « الصحيحين » (٢) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : « كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ؛ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم » .

١٣ وأمَّا « التكبير » : فهو مَقْرون بالتَّهليل :

(١) في الأَذان ؛ فإن المُؤَذِّن يُكَبِّر ويُهلِّل .

(٢) وفي تكبير الإشراف ؛ كان إذا عَلَا نشزًا كبَّر ثلاثًا ، وقال :

(١) مسـم ( ٢٧٣١ ) ( ٨٤ ) من حديث أَبِي ذَرٌّ رضي الله عنه .

اقستسران السكبيسر بالتهليل في الآذان وإذا علا شسرفا

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ۷۰۲۳ ـ التوحيد ) واللفظ له بتقديم « حَبِيبَتَانِ » وَتَأْخِير « تَقِيلَتَانِ » ورواه في الدّوات ( ۲۶۰۲ ) وفي الأيمان والنذور ( ۲۸۲۲ ) بتقديم « خَفِيفَتَانِ » وتأخير « حَبِيبَتَانِ » وهي رواية مسلم ( ۲۹۹۲ ) ( ۳۱ ) .

في الأصل ( فسبح ) بدل ﴿ وسبح ﴾ وهو خطأ ١١

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، وَمَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ » . صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ » . وهو في « الصحيحين »(١) .

التكبير على السحف السحف والمروة وعند ركسوب السدابسة وفي الأعياد

(٣) وكذلك : على الصَّفا والمروة<sup>(٢)</sup> .

(٤) وكذلك : إذا ركب دابة<sup>(٣)</sup> .

(٥) وكذلك : في تكبير الأعياد (١) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٦٣٨٠ ) ومسلم ( ١٣٤٤ ) ( ٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٢١٨) ( ١٤٧) من حديث جابر الطويل في صفة حجه ﷺ وفيه: ٥ ثُمَّ خَرَجَ من الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا من الصَّفَا قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا والْمُورَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَدَ اللَّهَ وَكَبْرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا فَعَدَهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجُرَو وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَعَ اللَّهِ وَحْدَهُ أَنْجُرَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَين ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ .. ﴾ الحديث .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٣٢٤) ( ٤٢٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبُرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : ﴿ شَبْحَانَ الَّذِي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُتَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِن الْعَمَلِ مَا مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِن الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ ﴾ ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ : ﴿ آيِهُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) من ذلك : ما رواه ابن أبي شيبة والمحاملي أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير . راجع : ١ الصحيحة ، (١٧٠) =

مشروعية التكبير في الأماكسن العـــالية 1٤- والتكبير مشروع في الأماكن العالية ، والتسبيح عند الانخفاض .

10- كما في « السنن »<sup>(۱)</sup> عن جابر قال : « كنا مع رسول اللَّه ﷺ إذَا عَلَوْنَا كَبَّرِنا ، وإذا هَبَطْنَا سَبَّخْنَا » .

١٦ ـ فوضعت الصلاة على ذلك ؛ والمُصَلِّي في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ

يُسَبِّح ، وَيُكَبِّرُ في الخَفْضِ والرَّفْعِ ؛ كما جاءت الأحاديث
الصحيحة بمثل ذلك عن النبي ﷺ .

١٧ ومن اقتران التهليل بالتكبير:

قول النبي ﷺ لعدي بن حاتم: « يا عدي مَا يُفِرُكَ ؟! أَيُفِرُكَ أَا اللَّهُ ، مَا يُفِرُكَ ؟! أَيُفِرُكُ أَن يُقَال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَهَل تعلم من إله إلا اللَّه ، مَا يُفِرُكَ ؟! أَيُفِرُكُ / أَن يُقَال : اللَّه أكبر ، فهل من شيء أكبر من اللَّه ؟! » /و١٨٣ / رواه « أحمد » و « الترمذي » وغيرهما (٢) .

<sup>=</sup> وكان ابن مسعود يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواه الدارقطني وابن أبي شيبة « الإرواء » ( ٦٥٠ ) .

وكان ابن عباس يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا . رواه البيهقي ( ٣ / ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۹۳) من حديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبُّرْنَا وَإِذَا نَرَلْنَا سَبُّحْنَا . وهو عند النسائي في الكبرى ( ۱۰۳۷٦ ) وأحمد ( ۳ / ۳۳۳ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/ ٣٧٨) والترمذي (٢٩٥٣) والطبراني في الكبير (١٧/ ٢٣٦، ٢٣٧) =

التسبيح والتحميد يجمع النفي والإلبسات

١٨ فنقول: « التسبيح والتحميد » يجمع النّفي والإثبات ؛ نفي المَعَايب وَإِثْبَات المَحَامِد ، وذلك يتضمّن التعظيم .

ولهذا قال : ﴿ سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى : ١] .

وقال : ﴿ فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة : ٧٤]. وقد قال النبي ﷺ : « اجْعَلُوا هَذِهِ في رُكُوعِكُم ، وهذه في سُجُودِكُم »(١).

وقال : « أما الرُّكُوع فَعَظِّمُوا فِيه الرَّبِ »(٢) .

<sup>=</sup> والطيالسي ( ١٠٤٠ ) وصححه ابن حبان ( ٧٢٠٦ ) من حديث عدي بن حاتم . وقال الترمذي : ﴿ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ﴾ .

وصححه الألباني في ٩ صحيح الترمذي ١ ( ٢٣٥٣ ) .

ولفظ الترمذي : ﴿ مَا يُفِوُكَ أَنْ تَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ تَعْلَمُ مِنْ إِلَهِ سِوَى اللَّهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا قَالَ : ثُمُّ تَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا تَفِوْ أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْتًا أَكْبَرُ مِن اللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لَا قَالَ : ثُلْتُ لَا قَالَ : قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّالٌ ﴾ .

 <sup>﴿</sup> مَا يُفِرُكَ ﴾ بِضَمَّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْفَاءِ يُقَالُ أَفَرَرْته أُفِرُهُ أَيْ فَعَلْت بِهِ مَا يَفِرُ مِنْهُ وَيَهُرُبُ أَيْ مَا يَحْمِلُك عَلَى الْفِرَارِ . وَكَثِيرٌ مِن الْحُكَثِينَ يَقُولُونَ : بِفَنْحِ الْيَاءِ وَضَمَّ الْفَاءِ . وَالصَّحِيحُ : الْأَوَّلُ ؛ قَالَهُ الْجَزَرِيُّ ﴿ يَلَى الْفِرَارِ . وَكَثِيرٌ مِن الْفِرَارِ أَيْ تَهُرُبُ . . قَالَ الْحَافِظُ ابن كثير في ٥ تفسيره ﴾ ٥ وَقَدْ رُويَ حديث عَدِينٌ هذا مِنْ طُرُقِ وَلَهُ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ يَطُولُ ذِكْرُها ﴾ . ٥ تحفة الأحوذي ﴾ ( ٨ / ٢٨٧ ، ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۸٦٩ ) وابن ماجه ( ۸۸۷ ) وأحمد ( ٤ / ١٥٥ ) والدارمي ( ۱۳۰۰ ) وصححه الحاكم ( ۱/ ۳٤۷ ، ۳٤۸ ، ۲ / ۵۲۰ ) وابن خزيمة ( ٦٠٠ ) ، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤٧٩ ) ( ٢٧٩ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

ف « التسبيح » يتضمن : التَّنزيه المستلزم للتعظيم .

و « الحمد » يتضمن : إثبات المحامد المتضمن لنفي نقائصها .

١٩ وأمَّا « التهليل والتكبير » :

التهليل والتكبير وما يتضمنه كلا منهما

ف « التهليل » يتضمن : اختصاصه بالإلهية وما يستلزم الإلهية فهذا لا يكون لغيره ، بل هو مختص به .

و « التكبير » يتضمن : أنه أكبر من كل شيء .

٠٠- فما يَحْصُل لغيره من نوع صفات الكمال ؛ فإن المخلوق مُتَّصِف بأنه موجود ، وأنه حيٌّ وأنه عليمٌ ، قديرٌ ، سميعٌ بصيرٌ ، إلى غير ذلك . فِلاشِيْ

٢١ ـ فهو سبحانه أكبر من كُلُّ شيء ، فلا يُسَاوِيه شيء في شيء من صفات الكمال ؟ بل هي نوعان : نوع يختص به ويمتنع ثبوته لغيره ؛ مثل كونه رب العالمين ، وإله الخلق أجمعين ، الأول الآخر ، الظاهر الباطن ، القديم الأزلي ، الرحمن الرحيم مالكَ الملك ، عالمَ الغيب والشهادة . والاعيه يَوَمَدِهُ سُونِ .

٢٢ فهذا كله هو مختصٌّ به ، وهو مستلزم لاختصاصه بالإلهية فلا إله إلَّا هو ، ولا يجوز أن يُعبد إلا هو ، ولا يُتوكل إلَّا عليه ولا يُرغب إلا إليه ، ولا يُخشى إلا هو .

٢٣ فهذا كله من تحقيق لا إله إلا الله .

٢٤ وأمًّا « اللَّه أكبر » فكل اسم يتضمن تفضيله على غيره .

٢٥ ـ مثل قوله : ﴿ أَقَرَّأُ وَرَبُّكَ أَلْأَكْرُمُ ﴾ [ العلق : ٣ ] .

٢٦\_ وقوله : ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [ المؤمنون : ١٤ ] .

٢٧ـ وقوله : ﴿ وَأَنتَ أَرْحَمُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٥١ ] .

٢٨ : ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنْفِرِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٥٥ ] .

٢٩ـ كما قال النبي ﷺ لعدي بن حاتم: «أَيُفِرُكَ أَن يُقال اللَّهُ أَكبر فَهَل من شيء أَكْبَر مِن اللَّه »(١).

٣١- وكذلك قول بعض الناس أنه أكبر مما يُعلم ويُوصف . ويقال : جعلوا معنى « أكبر » أنه أكبر مما في القلوب والألسنة من معرفته ونعته ، أي هو فوق معرفة العارفين ! وهذا المعنى صحيحٌ لكن المعنى عاملة ليس بطائل ؛ فإن الأنبياء والرسل والملائكة والجنة والنار ، وما معرفة الله من مخلوقاته هي أكبر مما يعرفه الناس .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ( ۲۱ ) .

٣٢ قال اللَّه تعالى : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أُعَيْنِ ﴾ [ السجدة : ١٧ ] .

٣٣ وقال تعالى : ﴿ أَعْدَدْتُ لِعِبادي الصَّالحين مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر »(١).

٣٤ فبغض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض بخلاف ما إذا قيل إنه أكبر من كل شيء ، فهذا لا يشركه فيه غيره .

تفسيره ﷺ لـ د الله أكبر،

٣٥ـ وبذلك فسَّر النبي ﷺ هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: « أَيُفِرُك أن يُقال: اللَّه أَكْبر، فهل من  $^{(7)}$ شىء أَكْبَر من الله  $^{(7)}$ .

> ٣٦ـ وعلى هذا ؛ فعلمه أكبر من كل علم ، وقُذْرته أكبر من كل قدرة ، وهكذا سائر صفاته .

> ٣٧ كما قال تعالى : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [ الأنعام : ١٩ ] فشهادته أكبر الشهادات .

٣٨ فهذه الكلمة تقتضي تفضيله على كل شيء / مما تُوصف به / 1845/ الأشياء من أَمُور الكمالات التي جَعَلها هو سبحانه لها .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٢٤٤ ) ومسلم ( ٢٨٢٤ ) ( ٢ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ( ٢١ ) .

٣٩ وأمَّا التَّهليل: فيتضمن تخصيصه بالإلهية ، ليس هناك أحد التهليل يختص بالإلىهية يتصف بها حتى يقال إنه أكبر منه فيها ؛ بل لا إله إلا الله .

٤٠ وهذه تَضَمَّنت نفي الإلهية عمَّا سواه وإثباتها له ، وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقًا ، فهذه تخصيص ، وهذه تفضيل لما تَضَمَّنه التَّسبيح والتحميد من النَّفي والإثبات ، فإن كل ذلك إما

ولا رزم ي

كَفُولْهُ وَلَا يُكُونُ مِنْهُ أَنْ يَكُونُ مَخْتَصًا بِهِ أَو لَيْسَ كَمَثْلُهُ أَحِدُ فَيْهِ . كَا كُونُ مُونَ وَلَا يَنْهِ مِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُونِهِ اللَّهِ عَ

٤١ـ ولهذا كان التكبير مشروعًا على مشاهدة ما له نوع من العظمة مشروعية التكيير عند في المخلوقات كالأماكن العالية . مشاهدة ما له نوع من العظمة في الخلـــوقات

٤٢ـ والشياطين تهرب عند سماع الأَذَان<sup>(١)</sup>.

٤٣ـ والحريق يُطفأ بالتَّكبير (٢) ، فإن مَرَدة الإنس والجن يستكبرون

<sup>(</sup>١) وَرَدَ ذلك فيما رواه البخاري ( ٦٠٨ ) ومسلم ( ٣٨٩ ) ( ١٩ ) من حديث أبي هريرة أن النبي عَلِيْتُ قال : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ .. ﴾ الحديث .

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك فيما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٢٩٥ ، ٢٩٦ ) و ( ٢٩٧ ) ( ٢٩٨ ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : ﴿ إِذَا رأيتُم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئ النار ﴾ وإسناده ضعيف جدًّا كما قال الألباني في و تخريج الكلم الطيب ، ( ٢٢١ ) ، وقد أشار المصنف لضعفه لما أورده في ٥ الكلم الطيب ، وصدره بصيغة التضعيف : ٥ وَيُذْكُر ، . وفي الباب : عن ابن عباس : عزاه في ٥ الجامع الصغير ، لابن عدي ورمز لحسنه ، وراجع ٥ فيض القدير ، للمناوي ( ١ / ٣٦٠ ) .

وعن أبي هريرة : رواه الطبراني في ٥ الأوسط ٥ ( ٨٥٦٩ ) ، وفي ٥ الدعاء ٥ ( ١٠٠١ ) بلفظ : ه أطفئوا الحريق بالتكبير ﴾ . وقال في ٥ المجمع ﴾ ( ١٠ / ١٣٨ ) : ٥ وفيه من لم أعرفهم ٩ . =

عن عبادته ويعلون عليه ويُحادُّونه .

٤٤ - كما قال عن موسى : ﴿ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ \* أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ \* وَأَن لَا نَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُمُ بِسُلْطَننِ مُبِينِ ﴾ [أ] [ الدخان : ١٧ ـ ١٩ ] .

بِسُلُطُننِ مُبِينِ ﴾ [ الدخان : ١٩ . ١٧ ] .

\* معه، لتكبير بالمقرى ما ترانها منا .

• معه، لتكبير بالمقرى ما ترانها منا .

• على المتكبرة تذل عند تكبيره سبحانه ، والتهليل يمنع أن يُعبد غيره ، أو يُرجَىٰ ، أو يُخاف ، أو يُدعَىٰ ، وذلك يتضمن أنه أكبر من كل شيء ، وأنه مستحق لصفات الكمال التي لا يستحقها غيره .

لا إله إلا الله أفُضُسل الكساسات ٤٦ ـ فهي أفضل الكلمات ؛ كما في الصحيحين (١) عن النبي ﷺ أنه قال : « الإِيمَانُ بِضْعُ وَسَبْعُون شُعْبة - أَوْ سُتُون - أَعْلاها قول لا إِله إِلَّا اللَّه ، وأَذْنَاهَا إِمَاطة الأَذَىٰ عن الطَّريق » .

<sup>=</sup> فائدة : قال العلامة ابن القيم كِثَلَثه : و فإنَّ التكبير يُطْفِئه لما كان الحريق سببه النار وهي مادة الشيطان التي خُلِقَ منها وكان فيه من الفساد العام ما يُتَاسب الشيطان بمادته وفعله كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذًا له وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان وإليهما يدعو وبهما يهلك بني آدم فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان وفعله ولهذا كان تكبير الله عز وجل له أثرٌ في إطفاء الحريق ؛ فإنَّ كبرياء الله عز وجل لا يقوم لها شيء ، فإذا كبَّر المسلم ربه أثر تكبيره في خُمُود النار وخُمُود الشيطان التي هي مادته فيطفئ الحريق ، وقد جَرَّبنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك ، والله أعلم ، ﴿ زاد المعاد ، ﴿ ٤ / ٢١٢ ، ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٩ ) ومسلم ( ٣٥ ) ( ٥٨ ) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . [أ] سقط في الأصل الآية رقم ١٨ من السورة بين الآيتين ١٧ و ١٩ فأثبتها هنا .

لا لله إلا الله أساس الدين

والفارق بين أهــل الجنــة

والسينار

٢٧وفي حديث « الموطأ »(١) : « أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

٤٨ وفي « سنن ابن ماجة » و « كتاب ابن أبي الدنيا »(٢) عن النبي وقي « سنن ابن ماجة » و « كتاب ابن أبي الدُعاءِ الْحَمْدُ لِلَهِ » .

٤٩ وهذه الكلمة هي : أساس الدين .

٥٠ وهي : الفارق بين أهل الجَنَّة وأهل النار .

١٥ - كما في « صحيح مسلم »(٣) عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال :
 « المُوجبَتَان : مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار » .

٥٢ وفي الصحيح (٤) عنه: « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ [ إلا ] اللَّه دَخَلَ الجَنَّة » .

<sup>(</sup>۱) مالك ( ۰۰۰ ) و ( ۹٤٥ ) ( ٤٩٨ ) والبيهقي ( ٤ / ٢٨٤ ) و ( ٥ / ١١٧ ) وعبد الرزاق في المصنف ( ٣٥٨٥ ) من حديث طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ . وفي الباب عن : عن عمرو بن شعيب عن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : رواه الترمذي ( ٣٥٨٥ ) وقال : ٥ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٣٨٣ ) وقال : « حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ » ، وابن ماجه ( ٣٨٠٠ ) وابن أبي الدنيا في الشكر ( ١٠٢ ) من حديث جابر . وصححه الألباني في « صحيح الترمذي » ( ٢٦٩٢ ) . (٣) مسلم ( ٩٣ ) ( ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٦ ) ( ٤٣ ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . وما بين المعقوفتين زيادة منه .

٥٣ وفي الصحيح (١) أيضًا : « لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » .

٤٥ وهي : الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاً كشجرة طيبة . الكلمة الطية التي بعث بها التي بعث بها التي بعث بها حميع الرسل : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن الرسل .

رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِىَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] .

عاربهم يعبدون ﴾ [ الزحرف : ١٥٠] .

٥٧ وهي: الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً لا لله إلا الله مي الكلمة مي الكلمة التي جعلها بَا وَيَكُ فِي عَقِيهِ مَ لَكُلَمَةً يَرْجِعُونَ ﴾ [ الزخرف: ٢٨].
 ١٠ التي جعلها إبراهيم الذي لا يقبل الله دينًا غيرَه ، لا من في عقبه وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيرَه ، لا من دين الإسلام ...

الأولين ولا من الآخرين .

٥٩- ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] . ٢٠- ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ

ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ [ آل عمران : ٨٥ ] .

٦١ـ وكل خُطْبة لا يكون فيها شهادة فهي جَذْماء .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٩١٦ ) ( ١ ) من حديث أبي سعيدِ الحدري رضي الله عنه . وفي الباب عن أبي هريرة : رواه مسلم ( ٩١٧ ) ( ٢ ) .

هي لتر) ورود ت الغ صاحع سمار

الحمد مفتاح

الكسلام

ي للاه و لبقاء له

التكبير والتهليل

· yes

17- كما في « سنن أبي داود » و « الترمذي » (١) عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ أنه قال : « كُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهَّد فهي كاليد النبي عَلَيْ أنه قال : « كُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهَّد فهي كاليد النبي عَلَيْ أنه قال : « كُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهَّد فهي كاليد النبي عَلَيْ الله عَلَيْ

٦٣ والحمد مفتاح الكلام ، كما في « سنن أبي داود »(٢) عن النبي ﷺ : « كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لايُبْدَأ فيه بِالحَمْدِ فَهُو أَجْذَم » .

مَهُ الْمُورِكُونِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُ السُّنَّةُ فِي الخُطَب : أَنْ تُفتتح بِالْحَمْد ، ويُختم ويُختم ويُختم السَّنَة في الخُطَب : أَنْ تُفتتح بِالْحَمْد ، ويُختم ويُختم المُونِدُ اللّه / بالتشهد ، ثم يتكلم الإنسان بِحَاجَتِه .

٦٥ ـ وبها جاء التشهد في الصَّلاة ؛ أوله : التحيات للَّه ، وآخره :

أَشْهَدُ أَنَّ لا إِله إِلا اللَّه وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده وَرَسُوله .

77 وفاتحة الكتاب نِصْفان : نِصْفُ للَّه ، ونِصْفُ لِلعبد . وَنِصْفُ لِلعبد . وَنِصْفُ لِلعبد . وَنِصْفُ الرَّب أَوَّله حَمْد وآخره تَوْجِيد : ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ ﴿ وَنِصْفُ العبد هو دعاء وأوَّلُه توحيد : ﴿ وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٨٤١ ) والترمذي ( ١١٠٦ ) وأحمد ( ٢ / ٣٤٣ ) . وقد أشار الحافظ في « الفتح » ( ١ / ٨ ) إلى أن في إسناده مقال .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٨٤٠ ) ، وقال : إنه مرسل ، وابن ماجة ( ١٨٩٤ ) ، وقد أشار الحافظ أيضًا في ه الفتح » ( ١ / ٨ ) إلى أن في إسناده مقال ؛ ففيه قرة بن عبد الرحمن ضعيف

٦٨- فالمؤذن يقول : « اللَّهُ أَكْبَر اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر » .

ثم يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله » .

ويختم الأذان بقوله: « اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلا اللَّه » .

79ـ وكذلك : تكبيرات الإشراف والأعياد تُفْتَتح بالتكبير وتختم بالتَّوحيد ، فالتكبير بساط .

• ٧- وكذلك : « التَّسبيح » مع « التحميد » : « سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِه » ؛ ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾ [طه: ١٣٠] ؛ لأن التسبيح يتضمن نفي النَّقَائِص والعُيوب ، والتَّخمِيد يتضمن إثبات صفات الكَمَال التي يُحمد عليها .



#### فضَّنكُ

٧١ وهو في نفس الأمر لا إِله غيره ، هو أَكْبَرُ مِن كُلِّ شيء .
 ٧٢ وهو المُسْتَحِقُ للتحميد والتَّنزيه .

﴿ لَوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

٧٦ـ فهم يُقِرّون أنه رب العالمين لا رب غيره ، ومع هذا يُشْرِكُون به في الحُبِّ أو التَّوكل أو الخوف أو غير ذلك من أنواع الشُّرك .

٧٧ـ وأمَّا التَّوحيد : أن يكون اللَّه أحبّ إليه من كل ما سواه .

فلا يحب شيئًا مثل ما يحب الله .

ولا يخافه كما يخاف الله .

ولا يرجوه كما يرجوه .

ولا يُجِلُّه وَيُكْرِمه مثل ما يُجِلُّ اللَّه ويكرمه .

٧٨ ومَن سوَّى بينه وبين غيره في أَمْرِ من الأُمُور فهو مُشْرِك ؛ إذ كان المشركون لا يُسَوُّون بينه وبين غيره في كل [ أمر ] أَلَا فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم ، وهو ممتنع لذاته امتناعًا معلومًا لبني آدم ، لكن منهم مَن جحده وفضل عليه غيره في العبادة والطاعة ، لكن مع هذا لم يثبته ويسوِّي بينه وبين غيره في كل شيء ، بل في كثير من الأشياء .

فَمَنْ سوَّى بينه وبين غيره في أمر من الأُمُور فهو مُشْرك .

٧٩ قال الله تعالى : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَالِقُولُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِيلُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

يقال : عدل به أي جعله عَدِيلًا لكذا ومثلًا له .

٨٠ وقال تعالى : ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمُ بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [ الشعراء : ٩١ - ٩٨ ] .

 ٨١ وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبِ ٱللَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٦٥ ] .

<sup>[</sup>أ] زيادة يستقيم بها السياق .

٨٢ فَلا إِله إِلّا هُو سُبْحَانه ، وَمَا سِوَاهُ لِيسَ بِإِله ، لَكِنْ المشركون عَبَدُوا مَعَهُ آلهة ، وهي أَسْمَاء سَمَّوها هم وآباؤهم مَا أَنْزَل اللَّه بها من سُلطان ، كما يُسَمِّى الإنسان ـ المجَاهل عَالِمًا والمكاذب صَادِقًا ـ ويكون ذلك عنده لا في نَفْس الأَمْر ، وهؤلاء آلهة في نُفُوس المُشْرِكين بهم ليسوا آلهة في نَفْس الأَمْر ، ولهذا كان ما في نُفُوسِهم / من الشَّرك هو إِفْكًا . أَنُ المُرْمَةُ وَلَامَا المُرْمَةُ وَلَامَا اللَّهُ وَلَامَا المُرْمَةُ وَلَامَا المُرْمَةُ وَلَامَا اللَّهُ وَلِي نَفْوسِهم / من الشَّرك هو إِفْكًا . أَنُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللِّهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللِمُ الللللللِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللل

/ 1人4 岁/

٨٣ قال اللَّه تعالى عن إبراهيم : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِـ مَاذَا تَعْبُدُونَ \* [ الصافات : ٨٥ ، ٨٦ ] .

٨٤ وقال أيضًا : ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلَّقُونَ إِللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلَّقُونَ
 إِفْكًا ﴾ [ العنكبوت : ١٧ ] .

٨٦ وقال هود لقومه : ﴿ أَعَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنَّ اللَّهِ عَيْرُهُۥ إِنَّ اللَّهِ عَيْرُهُۥ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا اللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَا مُفْتَرُونَ ﴾ [ هود : ٥٠ ] .

مُرِّدُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا كُلَّمَا كُرَّر ذلك تَحَقَّقَ قَلْبُه بالتَّوْجِيد والإخلاص . كل ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فالله أكبر منه ٨٨ وكذلك قوله: «اللَّه أكبر»؛ فإنه تعالى كل ما يخطر بنفس العباد من التَّعْظِيم فهو أَكْبَر منه؛ الملائكة والجن والإنس، فإنَّهُ أي شيء قدر في الأَنْفُس من التَّعظيم كان دُون الذي هو مُتَّصِف به.

٨٩ كما أنه سبحانه فوق ما يُثني عليه العباد ، كما قال أَعْلَم الناس به : « لا أُخصِي ثَنَاءً عَلَيْك أنت كما أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك »(١) .

• ٩- فكلما قال العبد « اللَّه أكبر » تَحَقَّق قلبه بأن يكون اللَّه في قلبه أكبر من كُل شيء ؛ فلا يبقى لمخلوق على القلب رَبَّانية تُسَاوي رَبَّانية الرَّب فضلًا عن أن تكون مِثْلَها .

٩١ وهذا دَاخِلٌ في التَّوحيد لا إله إلا الله ، فلا يكون في قلبه لمخلوق شيء من التَّأَلُه ؛ لا قليل ولا كثير ، بل التَّأَلُه كله لله ولكن للمخلوق عنده نوع من القَدْر والمَنْزِلة والمحبة ، وليست كَقَدْر الخالق ، والمَحبّة المأمور بها هي الحب للَّه كَحُب الأنبياء والصَّالحين ، فهو يُحِبّهم ؛ لأن اللَّه أَمَرَ بحبهم ، فهذا هو الحُبُ للَّه ، فَأَمَّا مَنْ أَحَبّهم مع اللَّه فَهَذَا مُشْرِك .

المحبة المأمور بها والمنهي عـــــنها

97 ـ كما قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا لِيُمِثُونَهُمْ كَحُبُ ِ اللَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٦٥ ] .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث رواه مسلم ( ٤٨٦ ) ( ٢٢ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

الحب في الله إيمـــان والحب مع الله شـــرك

> تسبيح الرب فيه تزكية

للنفصير

٩٣ فالحبُّ في اللَّه إيمانٌ ، والحبُّ مَعَ اللَّهِ شِرْكٌ .

9٤ وكذلك إذا قال: « سُبْحَان اللّه والحَمْد للّه » فقد نَزَّهَ الرَّبِ فنزَّه قلبه أن يصف الرَّبَّ بما لا ينبغي له ، فكلما سبَّح الرَّب تنزَّهت نفسه عن أن يصف الرَّب بشيء من السُّوء .

90 ـ كما قال سبحانه : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [ الصافات : ١٨٠ ] .

٩٦ـ وقال : ﴿ سُبَيْحُنَكُمْ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤٣].

٩٧ ـ فهو سبحانه سَبَّحَ نفسه عما يصفه المفترون والمُشْرِكُون .

٩٨ فإذا سبّح الرّب كان قد زَكّى نفسه ، وقد سَمّى اللّه الأعمال الصّالحة زكاة وتَزْكِية في مثل قوله : ﴿ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ \* اللّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزّكؤة ﴾ [ فصلت : ٦ ، ٧ ] .

99 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : ﴿ وَيُزَكِّهِمُ ﴾ [البقرة: ١٢٩] . قال : يعني بالزكاة طاعة اللّه والإخلاص (١) . فجمع بين التزكية من الكفر والذُّنُوب .

(۱) \$ تفسير الطبري \$ ( ۱ / ٥٥٨ ) ، و \$ تفسير القرطبي \$ ( ٢ / ١٧ ) ، و \$ فتح القدير \$ ( ٤ / ٣٥ ) . وطريق علي بن طلحة عن ابن عباس مرسلة لأنه لم يلق ابن عباس بل أرسل عنه التفسير ، فقيل سمعه من مجاهد ، وقيل من غيره ، على أن علي بن طلحة قال فيه أحمد : له أشياء منكرات ؛ قاله العلائي في \$ جزء الباقيات الصالحات \$ ص ( ٤١ ، ٤٢ )

١٠٠ وقال مقاتل بن حيان : ﴿ وَيُزَّكِّيكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٥١ ] : « يطهركم من الذنوب (1) ، هكذا قال في آية البقرة .

١٠١ وقال في آية الصَّف: « يطهرهم من الذنوب والكفر »(٢).

١٠٢ وقال ابن جريج: « يُطَهِّرهم من الشِّرك وَيُخَلِّصهم منه »(٣).

۱۰۳ وقال السدي : « يأخذ زكاة أموالهم »(٤) .

١٠٤ ففسَّروا الآية بما يَعُمُّ زكاة الأموال وغيرها من الأعمال ، فقال : بالإخلاص والطاعة ؛ وتزكيتهم من الذنوب والكفر أعظم مقصود الآية والمشركون نجس ، والصدقة من تمام التطهر والزكاة ، كما قال تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِّهِم بِهَا ﴾ [ التوبة : ١٠٣ ] .

١٠٥ ـ وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَوَيِّلُهُ

لِّلَمُشْرِكِينَ \* ٱلَّذِينَ لَا يُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ [ فصلت : ٦ ، ٧] / .

قال : « هم الذين V يشهدون أن V إله إV الله V .

تفسير قوله: لا يؤتون السركاة ﴾ / و ۱۸۵ /

<sup>(</sup>١) ۵ تفسير الطبري ٥ ( ١ / ٥٥٨ ) و ۵ تفسير القرطبي ٥ ( ٢ / ١٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) ، تفسير القرطبي ، (۱۸/ ۹۲) .

<sup>(</sup>٣) ، تفسير القرطبي ، ( ١٨ / ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) \$ تفسير القرطبي ، ( ۱۸ / ۹۲ ) و \$ فتح القدير ، ( ٥ / ٢٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) و تفسير الطبري ( ٢٤ / ٩٢ ) ، و و تفسير ابن كثير ، ( ٤ / ٩٣ ) .

۱۰۲ـ وروي عن عكرمة نحو ذلك<sup>(۱)</sup> .

١٠٧ ـ وقال قتادة : « لايُقِرُون بها ولا يُؤْمِنُون بها »(٢) .

١٠٨ وكذلك قال السدي : « لا يَدِينُون بِهَا ، ولو زَكُوا وهم مُشْركُون لم يَنْفَعهم »(٣) .

١٠٩ وقال معاوية بن قرة : « لَيْسُوا مِن أَهْلِهَا »<sup>(٤)</sup> .

١٠ وقد قال موسى لفرعون : ﴿ نَقُلْ هَل لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى \* وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى \* وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴾ [ النازعات : ١٨ ، ١٩ ] .

١١١ـ وقال عن الأعمى : ﴿ وَمَا يُدُرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزُّكُنَّ ﴾ [عبس: ٣] .

١١٢ـ وقال : ﴿ قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّنَهَا \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ [ الشمس : ٩ ، ١٠ ] .

١٣ - وقال : ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [طه : ٧٤ - ٧٦] .

منى الحمد ؟ ١١٤ وكذلك الحمد ؛ كلما حَمد العبد ربَّهُ تحقق حمده في قلبه

<sup>(</sup>١) ٥ تفسير الطبري ، (٢٤/ ٩٢) وعزاه في ١ الدر المنثور ، (٧/ ٣١٣) لعبد بن حميد والحكيم الترمذي .

<sup>(</sup>٢) ( تفسير الطبري ، ( ٢٤ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ( تفسير الطبري ) ( ٢٤ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ( تفسير ابن كثير ) ( ٤ / ٩٢ ) .

ومعرفةً بِمَحَامِدِه ، وَمَحَبَّة له ، وشكرًا له .

١١٥ ـ والألف واللام في قوله « الحمد لله » فيها قولان :

قيل : هي للجنس كما ذكره بعض المُفَسِّرين من المعتزلة وتبعه عليه بعض المنتسبين إلى السُّنَّة .

والثاني : وهو الصَّحيح - أنها للاستغراق ، فالحمد كله لله .

١١٦ - كما جاء في الأثر: « لَكَ الحَمْدُ كُلُّه ، ولَكَ المُلْكُ كُلُّه » (١) .

المستقل المكن أولك المستقل ، وله الملك ملك مُستقل ، ولكن المسد المستقل هو سبحانه يُؤتِي المُلْك من يشاء ، والذي يُؤتِيه هو من ملكه ، واللسك الستقل وكل ما تَصَرَّف فيه العبد فهو من مُلْك الرَّب ، وهو مُستقل الستقل بالمُلْك ، ليس هذا لغيره . مُمُلَكَ المَرْب ما مَلَدَ المِد المها مُلْك المراب المُلْك ، ليس هذا لغيره . مُمُلَكُ المَد المُمُلُك ، ليس هذا لغيره . مُمُلِكُ المَد المُمُلِك مِن الله المُمُلُك ، ليس هذا لغيره . مُمُلِكُ المَد المُمُلِك ، ليه له والمُمُلِك ، ليه له والمُمُلِك ، ليه له والمُمُلِك المُمُلِك ، ليس هذا لغيره . مُمُلِكُ المَد المُمُلِك ، ليه له والمُمُلِك ، ليه له والمُمُلِك ، ليه له والمُمْلِك المُمْلِك ، ليه له والمُمْلِك ، ليه له والمُمْلِك ، ليه له والمُمْلِك ، ليه له والمُمْلِك ، ليه له والمُمْلُك ، ليه له والمُمْلِك ، ليه له والمُمْلِكُ المُمْلِكُ ال

١١٨ ـ كذلك الحَمْد هو مُسْتقل بالحَمْد كُلُّه ؛ فَلَهُ الحَمْدُ كُلُّه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥ / ٣٩٥ ، ٣٩٦) بإسناد منقطع من حديث حذيفة أنه أتى النبي ﷺ فقال : 
تَشْتَمَا أَنَا أُصَلِّي إِذْ سَمِعْتُ مُتَكَلِّمًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلَّهُ وَلَكَ اللَّكُ كُلَّهُ بِيَدِكَ الحَيْرُ كُلَّهُ

إِلَيْكَ يُوجَعُ الأَمْرُ كُلَّهُ عَلَانِيتُهُ وَسِرُهُ فَأَهْلُ أَن تُحْمَدَ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمُّ اغْفِر لِي 
جَمِيعَ مَا مَضَى مِنْ ذَنْبِي ، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي ، وَارْزُفْنِي عَمَلًا زَاكِيًا تَرْضَى بِهِ عَنِّي 
فَقَالَ النَّبِيمُ ﷺ : ﴿ ذَاكَ مَلَكٌ أَتَاكَ يُمَلِّمُكَ تَحْمِيدَ رَبِّكَ ﴾ .

وقال الهيشمي في ( المجمع ) ( ١٠ / ٩٦ ) : ( رواه أحمد وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات ) . وأورده المنذري في ( الترغيب والترهيب ) ( ٢ / ٤٢٨ ، ٤٢٩ ) من حديث أنس بنحو القصة وقال : ( رواه ابن أبي الدنيا في ( كتاب الذكر ) ولم يسم تابعيه ) .

الحمد عند أهل السنة والعستزلة

١٩٥ أـ و ﴿ المعتزلة ﴾ لا يقرون بأنه جعل الحامِد حَامِدا ، والمُصَلِي مُصَلِّيًا ، والمُسْلِم مُسْلِمًا ، بل يثبتون وُجُود الأعمال الصالحة من العبد لا من الله ، فلا يستحق الحَمْدَ على تلك الأعمال على أصلهم ؛ إذ كان ما أعطاهم من القُذرة والتَّمْكِين وإزاحة العِلل قد أعطى الكفار مثله ، لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحَسنات كالأب الذي يُعطي ابنيه مالًا ، فهذا ينفقه في الطَّاعة وهذا يُنفقه في المعصية .

• ١٢٠ فهو عندهم لا يُمْدَح على إنفاق هذا الابن كما لا يذم على الإنفاق الآخر . الإنفاق الآخر .

عَ الْمُونَةِ مِنْ اللّه تعالى: ﴿ وَلَكِنَ السُّنَّةُ ﴾ فيقولون كما أخبر اللّه تعالى: ﴿ وَلَكِنَ اللّهُ مِنْ اللّهَ عَالَى: ﴿ وَلَكِنَ اللّهِ مِنْ اللّهَ عَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفّرَ وَٱلْفُسُوقَ مَنْ مَا اللّهُ اللّهُ عَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفّرَ وَٱلْفُسُوقَ مَنْ مَا اللّهُ اللّهُ عَبَّ إِلَيْكُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللللللل

١٢٢ وقال أهل الجنة : ﴿ اَلْحَمْدُ بِلَهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اللَّهُ ﴾ [ الأعراف : ٤٣ ]

١٢٣ـ وقال الخليل: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [ إبراهيم: ٤٠].

١٢٤ وقال هو وابنه إسماعيل : ﴿ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا َ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [ البقرة : ١٢٨ ] .

المجلوب المخمودين ، ومحمد تكون صفاته المحمودة أكثر المخمودين ، ومحمد المجروب المرابع المرابع

١٢٧ ـ وحَمْدُ أهل السَّماوات والأرض جُزْء من حَمْدِه ، فإن حمد المصنوع حمد صانعه ، كما أنَّ كل مُلك هو جزءٌ من ملكه فَلَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْد .

17۸ والحَمْدُ إنما يتمُّ بالتَّوحيد ، وهو مناط للتَّوحيد ، ومُقَدِّمة له قام الحمد ولهذا يُفتتح به الكلام ، ويُثَنَّىٰ بالتَّشهد ، وكل كلام لا يُبدأ فيه بالتوصيد بالحمد للَّه فهو أُجذم ، وكل خطبة ليس فيها تشهدُ / فهي /ط٥٨١/ كاليد الجَذْماء .

١٢٩ وإذًا كان الحَمْد كله له . . . <sup>[1]</sup> بخلاف مَا إذا أثبت جنس الحَمْد من غير استغراق ؛ فإنَّ هذا لا يثبت خصائص الرَّب المَعْد الله عند الله عند الله المُعْد الله عند الله

منول ۱۱ کمر ۱۱ ن موله (کمر ۱۱۱ م) هر المخ مستواف رئست الکیش

التي بها يمتاز عن غيره ؛ فإنَّ الحَمْد إذا كان للجنس أَوْجَبَ أَن يكون لغيره أفراد من أفراد هذا الجنس كما تقوله القدرية .

١٣٠ وأمًّا أهل السُّنَّة فيقولون : الحمد لله كله . . . [1] وإنما للعبد حَمْدٌ مُقَيَّدٌ ؛ لكون الله تعالى أَنْعَم به عليه ، كما للعبد مُلك مُقَيَّد ، وأمًّا المُلك المُسْتَقِل ، والحَمْد المُسْتَقِل ، والمُلك العام ، والحَمْد العام فهو لله رب العالمين لا إله إلا هو ، له المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُل شيءٍ قدير .

۱۳۱ وفي « السنن » (۱) عن النبي ﷺ : « مَن قَالَ حِينَ يُضبِحُ : هُمَ اللَّهُمُّ مَا أَضِبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ اللَّهُمُّ مَا أَضِبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ اللَّهُمُّ مَا أَضِبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ فَلَكَ أَذَا اللَّهُمُ مَا أَصْبَعُ وَقَدَ أَدًى شَكَرَ ذلك اللّهِم ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا لَا اللّهُ ا

١٣٢ ـ وقال تعالى : ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ مِن اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ \* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَيِّهِمْ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ \* [ النحل : ٥٣ ، ٥٥ ] .

١٣٣ ـ وقال تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة : ٨٢]

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٥٠٧٣ ) والنسائي في الكبرى ( ٩٨٣٥ ) من حديث عبد الله بن غنام البياضي وضعفه الألباني في • تخريج الكلم الطيب • ( ٢٦ ) .

<sup>[</sup>أ] بياض بالأصل .

أي : تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غيره بقولكم « مُطرنا بنوء كذا وكذا » مُلاَنْهُ بِهُ اللهِ اللهِ مُطرنا بنوء كذا وكذا » مُلاَنْهُ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ الله

١٣٤ ـ وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوَا رَبَّهُم مُّنِيدِينَ إِلَيْهِ ﴾ الآية [ الروم : ٣٣ ] .

١٣٥ـ وقال : ﴿ هُوَ ٱلْحَثُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ الْمُحَدِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥].

١٣٦ـ وفي حديث آخر: « مَن قال إذا أَصْبَحَ: الْحَمْدُ للَّه رَبِّي لا أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، أَشْهَدُ أَن لا إله إلا اللَّه ؛ ظُلَّ تُغفر له ذنوبه حتى يُمسي ، وإن قالها حين يُمسِي ؛ ظُلَّ تُغفر له ذُنُوبه حتى يُصْبح » رواه أبان المحاربي عن النبي ﷺ (١).

١٣٧ - وقال سعيد بن جبير : إِذَا قرأت : ﴿ فَادَّعُواْ اللَّهَ عُغَلِصِينَ لَهُ اللَّهِ ﴾ وقُلْ على أثرها: اللِّينَ ﴾ [غافر: ١٤] فقل : ﴿ لا إِله إِلا اللَّه ﴾ ، وقُلْ على أثرها: ﴿ فَادَّعُوهُ اللَّية : ﴿ فَادَّعُوهُ اللَّية : ﴿ فَادَّعُوهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ لَكِ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥] (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير ( ١ / ٢٣١ ) برقم ( ٦٣٠ ) .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / ١١٧ ) : « رواه الطبراني وفيه : أبان بن أبي عياش ، وهو متروك » . وضعفه أيضًا : الحافظ في « الإصابة » ( ١ / ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ( تفسير الطبري ) ( ٢٤ / ٨١ ) .

نوعان من الدّعاء من

دعا بهما

فقد دعا الله باسمه

الأعظ\_\_\_\_م

۱۳۸ـ وقد روی نحو ذلك عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> .

محميع مسكر (۲) أن النبي ﷺ كان يقول في الصحيحين "(۲) أن النبي ﷺ كان يقول في دُبُر الصَّلاة : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ النُّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » .

١٤٠ وهذا قد ذكره في أوائل هذه السُّورة ؛ فقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [ غافر : ١٠ - ١٤ ] .

١٤١ وفي « السنن » نوعان من الدُّعاء ، يقال في كل منهما لمن

دعا به إنه دَعَىٰ اللَّه باسمه الأعظم:

إحد كثر عن دلعطا, أحدهما: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لِكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ اللَّهِ الْمَنَّانِ

الْحَدُمُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لِكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ اللَّهِ الْمَنَّانِ

الْحَدُمُ : « اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُ الْمَنْانِ الْحَدُمُ الْحَدُمُ اللَّهِ الْمَنَّانِ اللَّهِ الْمَنَّانِ اللَّهِ الْمَنَّانِ اللَّهِ الْمَنَّانِ اللَّهُ الْمَنْانِ اللَّهُ الْمَنْانِ اللَّهُ الْمَنْانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْانِ اللَّهُ الْمُنْانِ اللَّهُ الْمُنْانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْانِ اللَّهُ الْمُنْانِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّه

بديعَ السَّماوات والأرض ، ياذَا الجَلال والإِكْرَام » (٣) "وَهُمْ مُولِمُهُ مِنْ السَّمَاوات والأرض ، ياذَا الجَلال والإِكْرَام » (٣) ".بلا عَوْلِي \* وي نعف لطرف " ياهي يا ميوم " الحال .. بذي عظم عال مارة

<sup>(</sup>۱) الحاكم ( ۲ / ۲۷۱ ) وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) والطبري ( ۲۶ / ۸۱ ) . رف الحاكم ( ۲ / ۸۱ ) . رف المحافظ المحاف

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسلم ( ٩٤٥ ) ( ١٣٩ ) وَلَمْ يَرُوهُ ٱلبَخَارِي .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ١٤٩٥ ) والنسائي (٣ / ٥٠ ) وفي الكبرى ( ١١٣٢ ) والترمذي ( ٣٥٤٤ ) وأحمد (٣/ ١٢٠) وابن ماجه ( ٣٨٥٨) وصححه ابن حبان ( ٨٩٣) والحاكم (١/ ٥٠٤ ، ٥٠٤ ) ووافقه الذهبي من حديث أنس رضي الله عنه .

وصححه الألباني في ( صحيح ابن ماجه ) ( ٣٨٥٨ ) .

والآخر: « الَّلهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأنك أنت اللَّه الأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يَلِد ولم يُولَد وَلَم يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَد »(١) مَعْمَدُ المَّهِ اللهِ الذي لم يَلِد ولم يُولَد وَلَم يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَد »(١) مُعَمَّدُ المَهْ المَا يُعْمَ

18۲ والأول: سؤال بأنه المحمود، والثاني: سؤال بأنه الأحد فذاك سؤال بكونه محمودًا، وهذا سؤال بوحدانيته المقتضية توحيدًا، وهو في نفسه محمود يستحق الحمد معبود يستحق العبادة.

18٣ ـ والنصف الأول من الفاتحة - الذي هو نصف الرب - أوله تحميد وآخره تَعْبيد .

١٤٤ـ وقد بُسط مثل هذا في مواضع<sup>(٢)</sup> وبُيِّن أن التَّخْمِيد / <sub>(١٨٦٠)</sub> والتَّوحيد مَقْرُونان ولابد منهما في كل خُطبة .

١٤٥ في الحَمْدِ للَّه فهو أَجْذَم  $^{(n)}$  المَرْ ذي بال  $^{(n)}$  لله فهو أَجْذَم  $^{(n)}$  .

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۱٤٩٣ ، ١٤٩٤ ) ، والنسائي ( ٣ / ٥٠ ) ، والترمذي ( ٣٤٧٠ ) ، وأحمد ( ١٢٦٠ ، ١٢٩٥ ) وابن ماجه ( ٣٨٥٧ ) والبغوي ( ١٢٦٠ ، ١٢٦٠ ) وصححه ابن حبان ( ٨٩١ ، ٨٩١ ) والحاكم ( ١ / ٤٠٥ ) ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في وصحيح الترمذي ( ٣٤٧٥ ) من حديث بريدة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) راجع : ﴿ مجموع الفتاوى ﴾ ( ٨ / ٣٤ ) ، ( ١٦ / ١١٨ ) ( ٢٤ / ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع تخريج ذلك فيما تقدم ص ( ٣٠ ) .

١٤٦ و « الحَمْدُ » مَقْرُونٌ بـ « التَّسْبيح » ، و « لا إله إلا الله » مَقْرُونٌ بـ « التكبير » ، فَذَاكَ تَحْمِيدُهُ ، وَهَذَا تَوْحِيده .

١٤٧ ـ قال تعالى : ﴿ فَادَعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [ غافر : ٦٥ ] .

١٤٨ ـ ففي أحدهما : إثْبَات المَحَامِد لَهُ ، وذلك يتضمَّن جميع صفات الكمال ومَنْع النَّقَائص .

وفي الآخر: إثبات وَحْدَانِيَّتُه في ذلك وأنه ليس له كفؤ في ذلك.

١٤٩ ـ وقد بيَّنًا في غير هذا الموضع أنَّ هذين الأصلين يجمعان جميع أنواع التنزيه .

إثبات المحامد يستلزم نفي النقسائص

• ١٥٠ فإثبات المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم نفي النقص وإثبات وحدانيته ، وأنه ليس له كفؤ في ذلك يقتضي أنه لا مثل له في شيء من صفات الكمال ، فهو مُنزَّه عن النقائص ، ومُنزَّه أن يُمَاثله شيء في صفات الكمال .

١٥١ - كما دلَّ على هذين الأصلين قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَلَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللّهُ ا

١٥٢ واسمه « الله » تضمن جميع المحامد . الله » تضمن جميع المحامد . الله » تضمن جميع المحامد . الله » الله » تضمن جميع المحامد .

فإنه يتضمن الإلهية المُسْتَلْزَمة لذلك .

10٣ فإذا قيل: « لاإله إلا الله » ؛ تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع المَحَامِد ، وأنه ليس له فيها نظيرٌ ؛ إذْ هو إله ، لا إله إلا هو ، والشرك كله: إثبات نظير لله عزَّ وَجَلَّ .

١٥٤ ـ وَلَهَذَا يُسَبِّح نفسه ويُعاليها عن الشَّرك في مثل قوله: ﴿ مَا الشَّرك في مثل قوله: ﴿ مَا التَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهٍ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَن اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَلِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١، ٩١].

١٥٥- وقال تعالى : ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمَّ مِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

المناه الشرك قولُ هو وَضَف ، وعَمَلُ هو قَصدٌ ، فَنَزَّه نفسه الله الشرك قولُ هو وَضَف ، وعَمَلُ هو قصدٌ ، فَنَزَّه نفسه

عَمَا يَصِفُونَ بِالقَوْلِ وَالْاعْتَقَادِ ، وَعَنْ أَنْ يُعْبِدُ مَعَهُ غَيْرِهُ .

١٥٧ ـ وأعظم آية في القرآن : آية الكرسي .

أُولِهَا : ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَٰهُ إِلَّا هُوُّ الْحَيُّ اَلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] .

فقوله : ﴿ أَللَهُ ﴾ هو اسمه المُتَضَمِّن لجميع المَحَامِد وَصِفَاتِ الكمال .

نيه الله لا يعظم كها عرص هذا ، لما مد ر به نظره ر باستان. وقوله ﴿ لَا ۚ إِلَهُ ۚ إِلَّا هُوَ ﴾ نفيّ للنظراء والأمثال .

١٥٨ و كذلك أوَّل الكلمات العَشْر التي في التوراة : « يا إسرائيل أنا اللَّه لا إله إلا أنا » جمع بين الإثبات ونفي الشَّريك .

١٥٩ـ فالإثبات لرد التَّعْطِيل ، والتَّوحيد لنفي الشُّرك .

١٦٠ وهكذا « التَّخمِيد » و « التَّوحيد » :

ف « التَّحميد » يتضمن : إثبات ما يستحقه من المَحَامِد المتضمنة لصفات الكمال ، وهو ردٌّ للتَّعطيل .

و « التّوحيد » : ردِّ للشّرك .

١٦١ و « التحميد » يتضمن : إثبات أسمائه الحُسْنَى ، وكلها محامد له ، وهو يتضمن ذكر آياته وآلائه ، فإنه مَحْمُودٌ على آلائه كلها ، وآياته كلها من آلائه كما قد بُسِطَ في مواضع (١) .

١٦٢ ـ فهو مَحْمُودٌ على كل مَا خَلَقَ ، لَهُ الحَمْدُ مل السموات ومل على الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ذلك ، فله الحمد حَمْدًا يملأ جميع مَا خَلَقَهُ ويملأ ما شاء خلقه بعد ذلك ، إذ كان كل مخلوق هو مَحْمُود عليه ، بل هو مسبِّحٌ بحمده .

تلاء/انسي

والتوحيد وما يتضمنه

كلا منهسما

18 3 / S

<sup>(</sup>١) ، مجموع الفتاوى ، (١٧/ ٥٥٢ ، ٢٤ / ٢٢٩ ، ٢٣٠ )

17٣ ـ كما قال تعالى : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ الْمَا اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

178 والتوحيد يقتضي نفي كل ندِّ ومِثْلِ ونَظِيرٍ ، وهو كمال التَّخميد وتحقيقه ، ذاك إثباته بغاية الكمال ونفي النقص ، وهذا نفي أن يكون له مِثْل أو نِدِّ .

تفسیر قوله ﴿ وسبـــح بحمدربك﴾

١٦٥ ـ وقوله : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ [ طه : ١٣٠ ] .

قد فسَّرها كثير من المفسِّرين: أي فَصَلِّ بحمد ربك والثناء عليه لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول ، قال: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ سٍ. عامها هـهِ . رَيِّكَ ﴾ [طه: ١٣٠]: أي صلِّ له بالحَمْدِ لَهُ والثَّنَاء عليه (١).

١٦٧ ـ وأما قوله : ﴿ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾ فقد فَسَّرُوه – كما تقدم – أَيْ : بِحَمْدِ رَبِّك ، وطاعة ربِّك ، وعبادة ربِّك .

أي : بذكرك ربّك ، وشُخْرِك رَبّك ، وَطَاعَتِكَ رَبّك ، وعبادتك رَبّك ، وعبادتك رَبّك .

<sup>(</sup>١) و زاد المسير ، ( ٥ / ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ( ۱۸ ) .

17۸ و لا ريب أن حمد الرَّب والنَّناء عليه ركن في الصَّلاة ، فإنها لا تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد لله وثناء عليه وتحميدٌ له ، وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح ، وشرع الحَمْدُ عند الرَّفْع من الرُّكُوع ، وهو متضمن لحمدٍ للَّه تعالى .

١٦٩ وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين :

ـ قالوا ؛ واللفظ للبغوي : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ أي : صَلُّ بأمر رَبُك (١) .

ـ وقيل : صَلِّ له بالحَمْدِ له والثناء عليه .

فهذا القول الأول الذي ذَكَرَهُ البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السدي التفسير من أصحاب ابن عباس.

۱۷۰ وروی ابن أبي حاتم عن أسباط عن السدي عن أبي مالك : قوله ﴿ مِحَمْدِ ﴾ يعنى : بأمر (۲) .

م بيان و منسر في بيار و توجيه هذا: أن قوله ﴿ بِمَدِهِ ﴾ أي بكونه محمودًا ، كما قد المعد الله وبحمده » قيل : سبحان الله وبحمده » قيل : سبحان الله ومن حمده أسبحه ، أو أسبحه بحمدي له .

<sup>(</sup>١) و تفسير البغوي ، ( ٣ / ٢٣٦ ، ٤ / ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>۲) ۵ تفسير البغوي ۵ ( ۳ / ۲۰ ) .

الاسبحان الله وبحمده » شبحناه ، أي : هو المحمود على ذلك ، كما تقول : فعلت هذا بحمد الله وصلينا بحمد الله ، أي : بفضله وإحسانه الذي يستحق الحمد عليه ، وهو يرجع إلى الأول ، كأنه قال : تحمدنا لله ، فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك ، وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك ، فهو المحمود على ذلك ؛ حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعه ، فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده .

1۷۲ ـ كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الآية [آل عمران : ١٦٤].

۱۷۳ ـ وقد يكون القائل الذي قال : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ ﴾ أي : بأمره ، أراد المأمور به ، أي : سَبْحه بما أمرك أن تُسَبِّحه به .

١٧٤ فيكون المعنى : سَبِّح التَّسْبيح الذي أَمَرَكَ به ، كالصلاة التي أمرك به .

۱۷۵ وقولنا « صلّیت بأمر اللّه » و « سبّحت بأمر اللّه » یتناول هذا وهذا ، یتناول أنه أمر بذلك ففعلته بأمره لم أبتدعه ، وأني فعلت بما أَمَرَنى به لم أبتدع .

١٧٦ فأمَّا هذه الآية : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ مُلْلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ

/ 1441/

غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠] . فلم يذكر البغوي وابن الجوزي إلا أنه الصَّلاة كما ذكرنا .

۱۷۷ـ وكـــذلك آية « ق » .

قال ابن الجوزي : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ [ ق : ٣٩ ] أي : صَلِّ بالثناء على ربك والتنزيه عما يقول المبطلون ، فذكر الثناء والتنزيه عما يقول المبطلون تفسيرًا للحمد (١) .

۱۷۸ ـ فأما البغوي فإنه قال : « فصل مداً لله »(٢) ، وهو ينقل ما ذكره الثعلبي في « تفسيره » / في مثل هذه المواضع ، والثعلبي يذكر ما قاله غيره ، سواء قاله ذاكرًا أو آثرًا ، ما يكاد هو ينشئ من عنده عبارة .

1۷۹ وهذه عبارة طائفة ، قالوا : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ ﴾ : صَلِّ حمدًا ، كما يقال : أفعل هذا حمدًا لله ، أي : شكرًا .

١٨٠ وهذا بُني على قول مَن قال : ﴿ يِحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾ أي بكونه محمودًا ، ثم جعل المصدر يُضَاف إلى المفعول ، وليس

<sup>(</sup>١) ٥ زاد المسير ، ( ٥ / ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ۵ تفسير البغوي ۵ ( ۷ / ٣٦٤ ) .

المراد أنَّ الحمد غير التسبيح ، بل نفس تسبيح الله هو حمد الله .

الما ولفظ « التسبيح » يُرَاد به : جنس الصّلاة [1] بيد عو الريات الني التسبيح يواه المرين التسبيح يواه المرين التسبيح يواه المرين التسبيح يواه المرين المنافلة .

۱۸۳ و « كان يُصَلِّى سُبْحَةَ الضُّحَىٰ »(٢) .

١٨٤ ومنه ما رواه مسلم في « صحيحه »<sup>(٣)</sup> عن حفصة قالت : ما رأيت رسول اللَّه ﷺ صلَّى في سُبْحَتِهِ قاعدًا حتى كان قبل وَفَاتِهِ بعام . وفي رواية : « أو اثنين »<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠٩٨ ) ومسلم ( ٧٠٠ ) ( ٣٢ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣ / ١٤٦) والحاكم (١ / ٣١٤) من حديث أنس بن مالكقال: رأيت رسول الله ﷺ في سفر صلى شبحة الضحى ثمان ركعات .. الحديث . وصححه الأرناؤوط في تخريج ١ المسند ، (١٩ / ٤٦٩) .

<sup>(</sup>٣) مشلم ( ٧٣٣ ) ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٧٣٣ ) ( ١١٨ مكرر ) .

<sup>[</sup>أ] تكررت بالأصل هذه الجملة .

فكان يصلي في سُبْحَتِهِ قَاعِدًا ، وكان يقرأ بالسُّورة فَيُرَتُّلُهَا حتى تَكُونَ أُطْوَلَ مِن أُطْوَلَ مِنها .

١٨٥ ومنه أيضًا : ما أخرجاه في « الصحيحين »(١) عن عائشة قالت : « مَا رَأَيْتُ رَسُولِ اللَّه ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَىٰ قَطُّ 

١٨٦ لكن هذا يُوجَد في كلام الصحابة تسمية التطوع سُبْحة خصوه بذلك ، وأما في كلام النبي ﷺ فيحتاج إلى نقل عنه .

١٨٧ ويُرَادُ بـ ( التَّسبيح ) : جنس ذكر اللَّه تعالى .

به جنس ذكر الله

التسبيح يراد

يقال : « فلان يُسَبِّح » إذا كان يذكر اللَّه ، ويدخل في ذلك التهليل والتحميد ، ومنه سُميت السبَّاحة للأصبِع التي يُشِيرُ بها وإن كان يُشيرُ بها في التوحيد .

١٨٨ ويُرَادُ به « التَّسبيح » : قول العبد « سبحان اللَّه » . التسبيح يراد به قول العبد وهذا أخصّ به . سبحان الله

١٨٩ـ وفي « السنن »(٢) : لما أنزل اللَّهِ تعالى : ﴿ فَسَيِّحُ بِٱسِّمِ م وليه ١١١٥ كغمه به وي فركوع وركب بر عَالًى سمائل الله وعدل الله اعفرف ألوالي "

(۱) البخاري ( ۱۱۲۸ ) ومسلم ( ۷۱۸ ) ( ۷۷ ) \* يزير<sup>ك</sup> شيخ البرسالام ( کی اند<sub>يكو</sub> مرا م يقول از في ركوع أو المحدد المردم الشرع

(٢) تقلم تخريجه ص ( ٢٢ ) .

كه لا يداوم علمه هم لا كو د يد. الم من الحدى هدى الرصول

رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤] قال: « الْجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُم » ولما نزل: ﴿ سَبِّحِ ٱشَدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] قال: « الْجَعَلُوهَا في سُجُودِكم » .

١٩٠ وفي « الصحيحين » (١) عن النبي ﷺ قال : « كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ؛ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ » .

١٩١- وفي « الصحيحين » (٢) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « مَن قَال [ في ][أ] يوم مائة مَرّة سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِهِ ؛ حُطَّت عَنْهُ خَطَايَاهُ ولو كانت مثل زَبَد البَخر » .

19۲ وقد قيل: إنَّ الصلاة إنَّما سُمِّيت تسبيحًا لاشتمالها على التسبيح، كما سميت قيامًا وقرآنًا لاشتمالها على القيام والقراءة. وتُسمَّىٰ ركعة وسجدة لاشتمالها على الركعة والسجدة، لكن فرق بين قوله ﴿ سَبِّح اَسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى ﴾ و ﴿ اَلْعَظِيمِ ﴾.

فهذه قد فسّرت بالتسبيح المجرَّد : قول العبد في ركوعه

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص (۱۹).

<sup>(</sup>۲) البخاري ( ٦٤٠٥ ) ومسلم ( ٢٦٩١ ) ( ٢٨ ) .

<sup>[</sup>أ] ما بين المقرفتين زيادة يستقيم بها السياق .

الم الم الما الله الما الله وبحمد الله وبحمد المراد عنوا المراد المراد

198 والمُصَلِّي إذا حَمِدَ ربَّه في القيام أو في القيام والقعود وسبَّح في الركوع والسجود ؛ فقد جمع التسبيح والحمد فسبَّح بحمد ربه ؛ كما بين النبي فسبَّح بحمد ربه ؛ كما بين النبي عَلَيْتُو ذلك .

/ 1۸٧፟ /

١٩٥ ـ وقد فسَّر طائفة من السلف قوله : ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمَّدِ رَبِّكَ حِينَ الْعَلْمُ ﴾ [ الطور : ٤٨ ] بالتسبيح بالكلام .

التسبيح بالكلام عند افتتاح الصلاة وعند

القيام من

وذكروا أنواعًا: التسبيح عند افتتاح الصلاة، والتسبيح عند

القيام من المجلس .

197 فروى ابن أبي حاتم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص : ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمِّدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾ قال : « إذا أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال : سبحانك اللهم وبحمدك » . هكذا رواه وكيع (١) .

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٢٧ / ٣٨ ) و عزاه في ﴿ الدر المنثور ﴾ ( ٧ / ٦٣٧ ) لابن أبي شيبة .

١٩٧ ـ ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا يقول : « سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِه » .

۱۹۸ وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ قال : « من كل مجلس »(١) .

199 ـ وعن طلحة عن عطاء : ﴿ حِينَ لَقُومُ ﴾ : « من كل مجلس إنْ كُنت أَخْسَنْت ازْدَدت خَيْرًا ، وإن كان غير ذلك كان هذا كَفَّارةً له »(٢) .

٢٠٠٠ وقال طائفة : ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ إلى الصَّلاة .

٢٠١ وكذلك : قال الضّحاك : ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ : « إلى الصّلاة المفروضة »(٣) .

٢٠٢ و كذلك : قال ابن زيد : « إذا قام إلى الصَّلاة مِن لَيْلِ أَوْ  $(x^2)^{(2)}$  .

٢٠٣ـ وفي رواية جُويبر عن الضحاك قال : هو قول الرجل إذا

<sup>(</sup>١) عزاه في ( الدر المنثور ) ( ٧ / ٦٣٧ ) للفريابي وابن المنذر .

<sup>(</sup>٢) \$ تفسير ابن أبي حاتم ، (١٠ / ٣٣١٧ ) ونقله عنه ابن كثير في التفسير (٤ / ٢٤٥ )

<sup>(</sup>٣) \$ الطبري \$ ( ٢٧ / ٣٨ ) ) و عزاه أيضا في \$ الدر المنثور \$ ( ٧ / ٦٣٧ ) لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) ( الطبري ( ۲۷ / ۳۷ ) .

استفتح الصلاة : « سُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك ، وَتَبَارِك اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَه غَيْرُك »(١) هنالمين سرسوه .

٢٠٤ ـ وقال أبو الجوزاء : ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ من منامك من فراشك (٢)

٥٠٠ وعلى هذا فهو أمْرٌ بالصَّلاة إذا قام من فراشه من قائلة النهار
 فهو أمر بصلاة الظهر والعصر

٢٠٦ ﴿ وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴾ ؛ فسَّرها طائفة بركعتي الفجر (٣) .

تفسير قوله ٢٠٧- وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿ وَإِدَّبُرَ السَّاهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّا اللللللَّهُ الللللللَّا اللللللَّا اللللللللَّ الللللَّهُ اللللللللَّا الللللَّلْمُ اللللللَّ اللللللَّاللَّهُ

الركعتان بعد المغرب<sup>(٥)</sup> ، وإدبار النَّجُوم : ركعتا الفجر الركعتان بعد المغرب<sup>(٥)</sup> ، وإدبار النَّجُوم : ركعتا الفجر فإحداهما تشتبه بالأخرى . وجود شياسه المركبة المرك

(١) ( تفسير الطبري ) ( ٢٧ / ٣٨ ) . وجويبر ضعيف .

- (٢) د تفسير ابن كثير ، ( ٤ / ٢٤٥ ) وقال د واختاره ابن جرير ، .
- (٣) منهم ابن عباس وعلى والحسن وقتادة ، وراجع : ٥ تفسير الطبري ٥ ( ٢٧ / ٣٩ ) .
  - (٤) و تفسير الطبري ، ( ۲۷ / ۳۹ )
- (٥) قال ابن كثير (٤/ ٢٣٠): ٩ وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة رضى الله عنهم وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم ٤.

٢١٠ فقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّالِ فَسَبِّحَهُ وَأَدّبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [ق: ١٠] إذا فُسِّر هذا بالتسبيح دبر الصلاة كان اللفظ دالا على هذا.
 ٢١١ والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم والله أعلم أرادوا أنَّ أول ما يُكتب في صحيفة النهار: ركعتا الفجر، وآخر ما يُرفع: ركعتا المغرب، فقد رُوِي: أنهما ترفعان مع عمل النَّهار.
 ٢١٢ قلت: ولفظ التسبيح يتناول هذا كله ؛ منه واجب، ومنه مستحب.

آخـــــره

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا



#### فَائِلِةٌ

قال نصر بن علي حدثني أبي قال : رأيتُ الخليل بن أحمد (١) في النوم فقال : « مَا رَأَيت مَا كنًا فيه ؟ يعني من النحو واللغة ؛ فإن ربك عز وجل لا يَعْبأ به شيئًا ما رأيت أنفع من : سُبْحَان اللّه ، والحمد للّه ولا إله إلا اللّه ، والله أكبر » (٢).

#### MANAMAN (MANAMAN)

<sup>(</sup>١) أحد أثمة اللغة وواضع علم العروض ت ١٧٠ه.

<sup>(</sup>٢) ١ اقتضاء العلم العمل ، للخطيب البغدادي ص ( ٩٢ \_ ٩٣ ) .

## الفهارين الغيامة التكايي

١- فيرُ الآيا القالمة المحدد المؤلفة المراكة المراكة



### ١-فيرُكِ يَادِلُقُلْنِينَ

|         |       | - ·                                                              |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة  | رقمها | طرف الآيـــة                                                     |
|         |       | سورة الفاتحة                                                     |
| ٣.      | ٥     | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾                                            |
| ٣.      |       | هو آیاک تعبید په<br>﴿ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِیثُ ﴾                   |
| 1 •     | ٥     | ﴿ وَإِياكَ نُسْمِعِينَ ﴾                                         |
|         |       | سورة البقرة                                                      |
| ١٨      | ٣.    | ﴿ وَغَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾                                  |
| ٤٠      | ١٢٨   | ﴿ وَاجْمَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ۚ ﴾         |
| ٣٦      | ١٢٩   | ﴿ وَيُزِكِينَ ۗ ﴾                                                |
| ٣٦      | 101   | ﴿ وَنُزَكِّكُمُ ﴾                                                |
| ۳۰ ، ۳۳ | ١٦٥   | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْغِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾               |
| ٤٧      | 700   | ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ ٱلْمَنُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾         |
|         |       | سورة آل عمران                                                    |
| 79      | . 19  | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾                   |
| 79      | ٨٥    | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ ﴾    |
| ٥١      | 178   | ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ ﴾        |
|         |       | سورة الأنعام                                                     |
| ٣٣      | · \   | ﴿ اَلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ |
| ۲0      | ١٩    | ﴿ قُلْ أَنَّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ ﴾             |
|         |       | ( à 3 3 3 b. b. )                                                |

|    |       | سورة الأعراف                                                       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٠ | ٤٣    | ﴿ لَلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى مَدَنَا لِهَذَا ﴾                     |
| 7  | 101   | ﴿ وَأَنتَ أَرْحَتُمُ الرَّبِعِينَ ﴾                                |
| 7  | 100   | ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ﴾                                   |
|    |       | <u>سورة هود</u>                                                    |
| 45 | ٥.    | ﴿ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُهُۥ ﴾          |
|    |       | سورة يوسف                                                          |
| ٣٢ | ١٠٦   | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ |
|    |       | سورة إبراهيم                                                       |
| ٤. | ٤٠    | ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾                           |
|    |       | سورة النحل                                                         |
| ٤٢ | 96,94 | ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ﴾                       |
|    |       | سورة الإسراء                                                       |
| ٣٦ | ٤٣    | ﴿ سُبْحَنَتُمْ وَتَعَلَىٰ حَمَّا يَقُولُونَ عُلُؤًا كَبِيرًا ﴾     |
| ٤٩ | ٤٤    | ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ ﴾                    |
|    |       | سورة الكهف                                                         |
| ٣٤ | 10    | ﴿ هَٰٓ ثُوْلَآهِ قَوْمُنَا أَنَّحَٰذُوا مِن دُونِهِ ۚ مَالِهَةً ﴾  |

|            |                 | سورة طه<br>                                                             |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>"</b> ለ | ٧٦ - ٧٤         | ﴿ إِنَّكُمْ مَن يَأْتِ رَبِّكُمْ مُجْدِرِمًا فَإِنَّ لَكُمْ جَهَنَّمَ ﴾ |
| ٤٩ ، ٣١    | . 18.           | ﴿ وَسَيِّعْ بِحَدْدِ رَيِّكَ ﴾                                          |
| ۰۱ ، ۱۸    | ۱۳۰             | ﴿ وَسَيِّحْ بِمَنْدِ رَبِّكَ فَبْلَ كُلُّوعِ ٱلشَّنْسِ ﴾                |
|            |                 | سورة الأنبياء                                                           |
| ٤٧         | 77 - 7 <i>1</i> | ﴿ أَمِ اَتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾         |
| Y 9        | 70              | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا ﴾                  |
|            |                 | سورة المؤمنون                                                           |
| 7          | ١٤              | ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ﴾                          |
| ٤٧         | 17 - 41         | ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَهِ ﴾                                     |
|            |                 | سورة الشعراء                                                            |
| ٣٣         | 18 - 49         | ﴿ وَبُرْزَتِ ٱلْجَمِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾                                  |
|            |                 | العنكبوت<br>                                                            |
| ٣٤         | ١٧              | ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَنَا ﴾                  |
|            |                 | سورة الروم                                                              |
| ٤٣         | ٣٣              | ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ مُثَّرُّ دَعَوْاً رَبُّهُم ﴾                    |
|            |                 | سورة السجدة                                                             |
| 70         | 17              | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَمُم ﴾                            |

|           |         | سورة الصافات                                                           |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤        | ۸٦ _ ۸۰ | ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِم مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾                |
| ٣٦        | ١٨٠     | ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَنَّا يَصِفُونَ ﴾                 |
|           |         | سورة غافر                                                              |
| ١٨        | ٧       | ﴿ ٱلَّذِينَ يَجِلُونَ ٱلْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ ﴾         |
| ٤٤        | 1 = 1 • | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ ﴾             |
| ٤٣        | ١٤      | ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾                       |
| ٤٦ ، ٤٣   | ٦٥      | ﴿ فَكَادْعُوهُ مُغْلِمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۖ ﴾                           |
|           |         | سورة فصلت                                                              |
| ٣٦        | ٧،٦     | ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾                                           |
|           |         | سورة الزخرف                                                            |
| 7 9       | 4.4     | ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَافِيَةً فِي عَفِيدٍ ﴾                         |
| ۲۹        | ٤٥      | ﴿ وَشَكَّلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ ﴾           |
|           |         | سورة الحجرات                                                           |
| ٤٠        | ٧       | ﴿ وَلَئِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيِّنَهُ نِي ﴾ |
|           |         | سورة الدخان                                                            |
| <b>YV</b> | V1 - P1 | ﴿ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ ﴾                                        |
|           |         | سورة ق<br>                                                             |
| 90        | ٤٠      | ﴿ وَمِنَ الَّذِلِ فَسَيَعْهُ وَأَدْبَكُرَ الشُّجُودِ ﴾                 |

| ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾                         |                   | ٣٩      | ۰۲      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| ﴿ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ مُلْلُوعِ ٱلشَّمْسِ | ں 🍎               | ٣٩      | ١٩      |
| ﴿ وَأَذَبَكُرُ ۚ الشُّجُودِ ﴾                           |                   | ٤٠      | ۰۸      |
|                                                         |                   |         |         |
| <b>.</b><br>–                                           | سورة الطور        |         |         |
| ﴿ وَمَسْيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴾           |                   | ٤٨      | ۸۱ ، ۵۰ |
| ﴿ وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴾                               |                   | ٤٩      | ٥٨      |
|                                                         | سورة الواقعة      |         |         |
| _                                                       |                   |         |         |
| ﴿ نَسَيِّحَ بِالسِّهِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾              |                   | ٧٤      | 08 ( 77 |
| ﴿ وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِبُونَ ﴾      |                   | ٨٢      | 13      |
| •••                                                     | سورة النازعات     |         |         |
| <del>-</del>                                            |                   |         |         |
| ﴿ نَقُلُ هَلِ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَّكًى ﴾                |                   | ۸۱، ۱۹  | ٣٨      |
| •                                                       | سورة عبس          |         |         |
| _                                                       |                   |         |         |
| ﴿ وَمَا يُدْرِبُكَ لَمَلَّمُ يُزَّئُّنَّ ﴾              |                   | ٣       | ٣٨      |
| ••                                                      | سورة الأعلى       |         |         |
| −<br>﴿ سَيْجِ اَسَدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾              |                   | 00_0{   | **      |
| و سبیح اسد ریك ۱۱علی ۹                                  |                   | 00 _ 02 | 11      |
| <u>-</u>                                                | سورة الشمس        |         |         |
| ﴿ قَدْ أَفْلَمَ مَن زَّكَّنهَا ﴾                        |                   | ۱۰ _ ٩  | ٣٨      |
|                                                         |                   |         |         |
| <i>-</i>                                                | <b>سورة العلق</b> |         |         |
| ﴿ اَرْاً رَبُّكَ ٱلْأَكْنُ ﴾                            |                   | ٣       | 7 £     |
|                                                         |                   |         |         |

سورة الإخلاص

٤٦ ٤ - ١

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ .. ﴾

\* \* \* \*

# ٢-فشرُكُحُ إِنْ يَوْ وَالْمُارِ

| الصفحة  | الراوي                  | طرف الحديث                                                                  |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         |                         | (1)                                                                         |
| **      | _                       | « المجتملُوا هَذِهِ في رُكُوعِكُم »                                         |
| ٥٧      | أبو زيد <sup>(٠)</sup>  | <ul> <li>ا إذا قام إلى الصلاة مِن لَيْلِ أَوْ نَـهَار ،</li> </ul>          |
| ٤٣      | ابن عباس <sup>(۰)</sup> | إِذَا قرأت ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾                  |
| . 70    | _                       | ( أَعْدَدْتُ لِعِبادي الصَّالحين مَا لَا عَينٌ رَأَتْ )                     |
| 4.8     | _                       | ﴿ أَفْضَلُ الذُّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾                            |
| . 17    | سمرة                    | ﴿ أَفْضُلُ الْكَلَامُ بَعِدُ القَرآنُ أَرْبِعٌ ﴾                            |
| 4.4     | _                       | ﴿ أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُونَ مِنْ قَبْلِي ﴾                   |
| ٤٤      | _                       | <ul> <li>اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لِكَ الْحَمْدُ •</li> </ul>   |
| ٤٤      | _                       | <ul> <li>اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْأَلُكَ بأنك أنت اللَّه الأَحَدُ »</li> </ul> |
| **      | · _                     | <ul> <li>أما الرُّكُوع فَعَظَّمُوا فِيه الرُّب »</li> </ul>                 |
| ١٩      | جويو                    | ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ﴾           |
| Y0 , YE | عدي بن حاتم             | <ul> <li>أيفؤك أن يُقال اللهُ أكبر •</li> </ul>                             |
| **      |                         | <ul> <li>الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَنِعُون شُغبة »</li> </ul>                    |
|         |                         | ( س ـ ص )                                                                   |
| 19.     | . <u> </u>              | « سُئل : أيُّ الكلام أفضل »                                                 |
| ٥.      | (·)_                    | ٥ صَلَّ بأمر رَبِّك ٥                                                       |
|         |                         | <u>( 의 )</u>                                                                |
| ۰۳      | _                       | <ul> <li>لَالله عَلَيْق يُسَبِّح عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ )</li> </ul>            |
|         |                         | <ul> <li>کل ما وضعت علیه هذه العلامة فهو أثر .</li> </ul>                   |

| 70<br>70<br>70<br>17     | ـــ<br>أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>جابر | <ul> <li>كان يُصَلِّي شَبْحَةَ الضَّحَىٰ )</li> <li>عُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالِ لاَيُئدَأَ فيه بِالحَمْدِ )</li> <li>عُلُّ خُطْبة لَيْس فِيها تَشَهَّد فهي كاليد )</li> <li>كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ )</li> <li>كنا مع رسول اللَّه ﷺ إِذَا عَلَوْنَا كَبُرنا )</li> </ul>                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                    | <u>(J)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣0<br>19                 | _                                                  | <ul> <li>لا أُخصِي ثَنَاءً عَلَيْك أنت كما أَثْنَيْت ،</li> <li>لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤                       | _                                                  | ه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٨                       | قتادة <sup>(*)</sup>                               | ه لايْقِرُون بها ولا يُؤْمِنُون بها »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44                       | _                                                  | <ul> <li>لَقَتُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٩                       | _                                                  | و لَكَ الْحَمْدُ كُلُّه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨                       | معاوية بن قرة <sup>(ه)</sup>                       | <ul> <li>ليشوا مِن أَهْلِهَا )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                                    | <u>(                                    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٣                       |                                                    | 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01                       | حفصة                                               | <ul> <li>ه ما رأيت رسول الله ﷺ صلّى في شبئحتِه )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 {                      | حفصة<br>عائشة                                      | <ul> <li>ه ما رايت رسول الله ﷺ صلى في شبئحته )</li> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول الله ﷺ عُظِيْة يُصَلِّي شبْحَة )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                                    | <ul> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول اللّه عَيْلِيْن يُصَلِّي شَبْحَة )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللّه )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٤                       |                                                    | <ul> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول اللّه عَيْلِيْتُر يُصَلِّي شَبْحَة )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ° £<br>YA                |                                                    | <ul> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول اللّه عَيْلِيْن يُصَلِّي شَبْحَة )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللّه )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| 0 E<br>7 A<br>E T        |                                                    | <ul> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّه عَيْلِيْنِ يُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> </ul>                                                                                                                                    |
| 0 £<br>7 A<br>£ T<br>£ Y | عائشة<br>_<br>_<br>_                               | <ul> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّه يَيْلِيْرَ بُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> <li>ه مَن قالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمُّ مَا أَصْبَحَ بِي )</li> </ul>                                                                 |
| 0 £ 7                    | عائشة<br>_<br>_<br>_<br>أبو هريرة                  | <ul> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّه يَيْلِيْرَ يُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> <li>ه مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمُّ مَا أَصْبَحَ بِي )</li> <li>ه مَن قَالَ فِي يوم مائة مَرَة )</li> </ul>                      |
| 0 £ 7                    | عائشة<br>_<br>_<br>_<br>أبو هريرة                  | <ul> <li>ه مَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّه ﷺ يُصَلِّي شَبْحَةً )</li> <li>ه مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّه )</li> <li>ه مَن قال إذا أَصْبَحَ : الحَمْدُ للَّه رَبِّي )</li> <li>ه مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمُّ مَا أَصْبَحَ بِي )</li> <li>ه مَن قَالَ في يوم مائة مَرَة )</li> <li>ه للوجبتان : من مات )</li> </ul> |

| <ul> <li>هو قول الرجل إذا استفتح الصلاة )</li> </ul>           |     | الضحاك                  | ۰۸ |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----|
|                                                                | (ي) |                         |    |
| ﴿ يَأْخَذُ زَكَاةً أَمُوالَهُم ﴾                               |     | السدي                   | ٣٧ |
| ا يا عدي مَا يُفِرُكُ ؟ أَيُفِرُكُ )                           |     | عدي بن حاتم             | ۲۱ |
| <ul> <li>الذنوب )</li> </ul>                                   |     | مقاتل(*)                | ٣٧ |
| <ul> <li>١ يُطَهِّرهم من الشِّرك وَيُخَلِّصهم منه )</li> </ul> |     | ابن جريج <sup>(۰)</sup> | ٣٧ |





#### ٣- فِيسِّ الْفَضِوْعَ إِنَّ

| ٥         | مقدمه التحقيق                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ٦         | وأما تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف                                  |
| ٧         | وصف النسخة                                                     |
| ٨         | وأما عملنا في التحقيق                                          |
| ١١        | صور المخطوطة                                                   |
| ١٥        | النص المحقق لكتاب و قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات ،          |
| ۱٧        | أفضـــل الكــــلام بعد القـــرآن                               |
| ١٨        | التسبيح بحمده سبحانه في القـــرآن                              |
| ۱۸        | الصلاة تتضمن التسبيح بحمده                                     |
| 19        | اقـــتران التكبير بالتهليل في الآذان وإذا علا شــــرفا         |
| ۲.        | التكبير على الصفا والمروة وعند ركـــوب الدابـــة وفي الأعــياد |
| ۲۱        | مشروعية التكبير في الأماكن العــــالية                         |
| * *       | التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات                           |
| 77        | التهليل والتكبير وما يتضمنه كل منهــما                         |
| Y         | غلط من قال : إن أكبر بمعنى كـــبير                             |
| <b>70</b> | تفسيره عَلِيَا لِهُ أَكْبَرِ ﴾                                 |

| ۲٦ | التهليل يختص بالإلـــهية                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| ۲٦ | مشروعية التكبير عند مشاهدة ما له نوع من العظمة في المخلـــوقات      |
| ** | لا إله إلا الله أفضل الكلمات                                        |
| ۲۸ | لا لله إلا الله أساس الدين والفارق بين أهل الجنة والـــــنار        |
| 79 | الله إلا الله الكلمة الطيبة التي بعث بها الرســــل                  |
| 44 | لا لله إلا الله هي الكلمة التي جلها إبراهيم في عقبه وهي دين الإسلام |
| ٣. | الحمد مفتاح الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ٣. | التكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد                             |
| ٣٢ | التوحيــــد والشـــرك                                               |
| 40 | كل ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فالله أكبر منه                    |
| 40 | المحبة المأمور بها والمنهي عــــنها                                 |
| ٣٦ | الحب في الله إيمـــان والحب مع الله شـــرك                          |
| ٣٦ | تسبيح الرب فيه تزكية للنفـــس                                       |
| ٣٧ | تفسير قوله : ﴿ لَا يَؤْتُونَ الـــزكاة ﴾                            |
| ٣٨ | معنى الحمد                                                          |
| ٣٩ | الحمـــد المستقل والملــك المستــقل                                 |
| ٤٠ | الحمد عند أهل السنة والمعـــتزلة                                    |
| ٤١ | تمام الحمد بالتوحيد                                                 |

| ٤٤  | نوعان من الدُّعاء من دعا بهما فقد دعا الله باسمه الأعظــــم                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥  | إثبات المحامد يستلزم نفي النقــــائص                                                            |
| ٤٦  | التحميد والتوحيد وما يتضمنه كلا منهـما                                                          |
| ٤٨  | تفسير قوله ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾                                                                    |
| ٤٩  | تفسير التسبيح بالصلة                                                                            |
| ٤٩  | التسبيح يراد به جنس الصـــلاة وصــــلاة النافلة خصــــوصا                                       |
| ٥٣  | التسبيح يراد به جنس ذكر الله                                                                    |
| ٥ ٤ | التسبيح يراد به قول العبد سبحان الله                                                            |
| ٥٥  | لمادًا سميت الصلاة تسبيحا                                                                       |
| ٥٦  | تفسير التسبيح بالكلام عند افتتاح الصلاة وعند القيام من المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥٨  | تفسير قوله ﴿ وإدبار النجوم ﴾ وقوله : ﴿ وأدبار السجود ﴾                                          |
| 11  | الفهارس العامة للكتاب                                                                           |
| ٣٢  | فهرس الآيات                                                                                     |
| 79  |                                                                                                 |
| ٧٣  | فهرس الأحاديث والآثارفهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                               |